# مازلات مندالقت العالى

فى مذهب الإمام مالك لافقر العباد إلى مولاه الغنى عبد المجيد الشرنوبي الازهري حفظه انه وولاء

> الكتب الفت الخير مجيوت - لبشنان مدرب: ۲۷۲۷

# بنيالياليالي

حمداً لمن نقه فى دينه من اختاره من العباد يوصلاة وسلاما على أفضل داع إلى الله وهاد من سيدنا محمد القائل من يراد الله به خيراً ينقه فى الدين وعلى آله وأصحابه جمعين .

( وبعد ) فيقول الفقير إلى مولاه الفي ( عبد الحيد الشرنوس الأزهري ) لما كان علم الفقه من أفضل ما يتقرب به المتقربون \* لتوقف حكمة خلق . العباد عليه في قوله تعالى « وما خلقت الجن والإنس إلا ليميدون » وكانت هذه الرسالة اللقية بباكورة السعد \* الحفوفة بالمزايا التي لا محمي ولا تعد أول مختصر في الذهب \* وفيها كل إنسان على عمر الزمان يرغب أردت تقريبها الطالب بضبط المبانى \* وتحليبها مهذا الشرح المسمى تقريب المعانى راجيا عود بركة مؤلفها على \* ووصول دعواته الثلاث إلى \* فإنه دعا لمن استغل مها بصحة البدن والسعة في العلم والسال \* وقد كان مجاب الدعوة القربه بألطاعة من حضرة المنعم المفضال \* وكان يلقب عالك الصغير » لأنه كان يروى عن سنون بواسطة وعن ابن القاسم بواسطتين وعن مالك كان يروى عن سنون بواسطة وعن ابن القاسم بواسطتين وعن مالك بثلاث كما هو شهير \* ولده رضى الله عنه بالقيروان سنة ٢٩٣ و فوف كا في كشف الظنون سنة ٢٩٣ من هجرة سيد الأكوان \*

#### بنيالالالالالالخالخي

وَمَ لَى اللهُ عَلَى سَيْدِنَا مُعَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَمَسَخْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ \* أَبِو مُحَمَّدِ عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي زَيْدِ الْقِيرَوَا فِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ الْخُمْدُ فَهُ الَّذِي ابْتَدَأُ الْإِنْسَانَ بِنِمْتَةِ ﴿ وَمَوَرَّهُ في الأرحَام بحِكْمَتِهِ \* وَأَمْرَزَهُ إِنَّى وَقَعْهِ \* وَمَا لِمَدَّهُ لَهُ مِنْ رزْقِهِ \* وَعَلَّمَهُ مِا لَمْ يَسَكُنْ يَمْلُمُ وَكَانَ فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَظِّيًّا وَنَبُّهُ ۚ بِآثَارِ صَنْمَتِهِ \* وَأَعْذَرَ إِلَيْهِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْمُرْسَلِينَ الخيرَةِ مِنْ نَجُلْقِهِ \* فَهَدَّى مَنْ وَفَقَّهُ فَمَنْ لِهِ وَأَمَّلُ مَنْ خَذَلَهُ بَعَدْلِهِ \* وَيَشَرَّ الْمُؤْمِنِينَ لِلْبُسُرَى \* وَشَرَّحَ صُدُورَهُمْ لِلْذَكْرَى \* فَآمَنُوا بِاللهِ بِأَلْسِنَتِهِمْ نَاطِقِينَ \* وَ بِقُلُوبِهِمْ مُعْلِمِ بِنَ وَ عَا أَنْهُمْ بِهِ رُسُلُهُ وَكُنُّهُ عَامِلِينَ \* وَتَعَلَّمُوا مَا عَلَّمَهُمْ \* وَوَقَفُوا عِنْدَ مَاحَدٌ لَهُمْ \* وَاسْتَغْنُوا عَاحَلٌ لَهُمْ عَمَّا حَرَّمٌ عَلَيْهِمْ (أَمَّا بَعْدُ) أَعَانَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُ عَلَى رَعَلَيْهِ

وَدَا نِمِهِ \* وَحِفْظُ مَا أُوْدَعَنَا مِنْ شَرَا نِمِهِ \* فَإِنَّكَ سَأَلْتَنِي أَنْ أَكْتُ لَكَ جُمْلَةً كُنْ يَعْتَصَرَةً مِنْ وَاجِبِ أَمُورِ الدِّيا الَّهِ مِمَّا تَنْظِقُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ ۗ وَتَمْتَقَدُهُ الْقُـلُوبُ وَتَمْمَلُهُ الْجُوارِحُ . وَمَا يَتَّمِدِلُ بِالْوَاجِبِ مِنْ ذَلِكَ مِنْ السُّنَنِ مِنْ مُوَّ كُدِهِا وَنُو الْفِلْهَا وَرَغَا ثِنِهَا وَشَيْءِ مِنْ الآدَابِ مِنْهَا ﴿ وَجُمَـلِ مِنْ أَصُولِ الْفِقْدِ وَفُنُونِهِ . عَلَى مَذْهُبِ الْإِمَامِ مَالِكِ بْن أَنْس رَحِهُ اللهُ تَمَالَى وَمَلَر بِقَيْهِ مَعَ مَا سَهِمًا سَبِيلَ مَا أَشْسَكُلَ مِنْ ذَلِكَ مَمَ تَفْسِيرِ الرَّاسِيخِينَ • وَ بَيَأَنِ الْمُتَّفَقَّهِينَ . لِمَارَغِبَتْ فِيهِ مِن تَمْلِيمٍ ذَلِكَ لِلْوَلْدَانِ : كَمَا نَعَلِّمُهُمْ خُرُوفَ الْقُرْآنَ لِيَسْبِقَ إِلَى قَلُوبِهِمْ مِنْ فَهُم دِينِ اللهِ وَشَرَائِعِيرُ مَا تُرْجَى لَهُمْ بَرَ كَتَهُ . وَتُحْمَدَ لَهُمْ عَا يَبَثُهُ . فَأَجَبْتُكَ إِلَى ذَلَكَ لِما رَجُو تُهُ لِنَفْسِي وَلَكَ مِنْ أَوَابِ مَنْ عَلَمَ دِينَ اللَّهِ أَوْ دَعَا إِلَيْهِ وَامْلَمُ أَنْ خَيْرً الْقَلُوبِ أَوْعَاَهَالِلْخَيْرِ . وأَرْجَى الْقُلُوبِ الْخَدِيرِ . وأَرْجَى الْقُلُوبِ لِلْخَيْرِ مَالَمْ يَسْبِقُ الشَّرْ إِلَيْهِ

وَأُو لَى مَا هُنَى بِهِ النَّاصِيحُونَ ﴿ وَرَغِبَ فِي أَجْرِهِ الرَّاغِبُونَ . إِيصَالُ الْمُؤْمِرُ إِلَى تَلُوبِ أُولاً وِ الْمُؤْمِنِينَ لِلْرَسْعَمَ . فيها وَ تَنْبِيهُهُمْ عَلَى مَمَالِمِ الدِّياَنَةِ وَحُدُودِ الشَّرِيعَةِ لِيُرَامُنُوا عَلَيْهَا وَمَا عَلَيْهِمْ أَنْ تَمْتَقِدَهُ مِنَ الدين تُعلوبُهُمْ . وَتَعْمَــلَ بِنْمُ جَوارِحُهُمْ . فَإِنَّهُ رُوىَ أَنَّ تَشْلِيمَ الصَّفَارِ لِكِتَابِ اللَّهِ يُعلِّني غَمَنَ اللهِ . وَأَنْ تَعلِيمَ اللَّهِيءَ فِي الصُّغَرَ كَالنَّهُ شَ فِي الْمُمَرِ . وَقَدْ مَثَّلْتُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَنْتَفِعُونَ إِنْ شَاءِ اللَّهُ بحيفظه . وَيَشْرَفُونَ بِيلْمِهِ . وَيَسْمَدُونَ بِأَعْتَقَادِهِ وَالْمُمَّلَّ بِهِ وَقَدْ جَاءً أَنْ مُؤْمِرُوا بِالصَّلاَةِ لِسَبْعِ سِينِينَ وَيُضْرَبُوا عَلَيْهَا لِمَشْرِ وَيُفَرَّقُ آيُنَّهُمْ فِي الْمَنَاجِمِ . فَكَذَلِكُ آينتِنِي أَنْ يُمَلُّمُوا عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمِبَادِ مِنْ قَوْلُ وَعَمَلُ قَبْلَ مُلُوغِهِم ﴿ لِيَأْتِي عَلَيْهِمُ الْبُلُوغُ وَقَدْ تَسَكَّنَ ذَلِكَ مِنْ تُقلوبهم \* وَسَكَنَتْ إِلَيْهِ أَنْفُسُهُم \* وَأَنِسَتْ عَا فَرَضَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى الْقَلْبِ عَمَلًا مِنَ الاغْتِقَادَاتِ \* وَعَلَى الْحُوارِحِ

الطَّاهِرَةِ عَمَلًا مِنَ الطَّاعَاتِ \* وَسَأَفَصُلُ لَكَ مَا شَرَطْتُ لَكَ فَكُمْ مِنْتَمَلِّيهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ نَمَالَى فَكُمْ مُتَمَلِّيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ نَمَالَى فَكُمْ مُتَمَلِّيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ نَمَالَى وَلاَ مَوْلَ وَلاَ تَوْفَ إِلا الله وَإِنَّا لَهُ مَا مُتَمَلِّيهِ وَالْ وَلاَ تَوْفَ إِلا الله وَالْمَالِي المُعْلِمُ وَسَلَّى الْمُعْلِمُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد نَبِيدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم تَسْلِمُ اللّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد نَبِيدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم تَسْلِمُ اللّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد نَبِيدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم تَسْلِمُ كَانِم اللّه عَلَى مَنْ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم تَسْلّم تَسْلّم يَعْدَلُهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّد نَبِيدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّم تَسْلّم تَسْلّم عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّم تَسْلّم تَسْلَم عَلَيْهِ مَا لَه اللّه عَلَيْهِ وَاللّه وَسَحْبِهِ وَسَلّم تَسْلّم تَسْلّم تَسْلّم عَلَيْهِ وَاللّه وَسَحْبِهِ وَسَلّم تَسْلّم تَسْلِم عَلَيْهِ وَاللّه وَسَحْبِهِ وَسَلّم تَسْلَم عَلَيْهِ وَسَلّم تَسْلَم عَلَيْهِ وَاللّه وَسَحْبِهِ وَسَلّم تَسْلُم تَسْلَم عَلَيْهِ وَاللّه وَسَعْم وَسَلّم وَسَلّم عَلَيْه وَاللّه وَعَلَيْه وَاللّه وَسَلّم وَسَلّم تَسْلَم عَلَيْهِ وَاللّه وَاللّه وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسُلّم وَسُلْه وَسَلّم وَسَلّم وَسِلْم وَسَلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسُلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسُلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسَلّم وَسُلّم وَاللّم وَسُلّم وَسُلّم

( بَلَبُ مَا تَنْطِقُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَتَمَثَّقِدُهُ الْأَفْتِدَةُ مِنْ وَاجِبِ أَمُورِ الدِّبَا نَاتِ

مِنْ ذَلِكَ الْإِعَانُ بِالْقَلْمِ. وَالنَّعْلَقُ بِاللَّسَانِ أَنَّ اللهُ إِلَهُ وَلا وَلا اللهُ إِلهُ وَلا وَلا اللهُ وَلا صَاحِبَةً لهُ وَلا شَرِيكَ لهُ لَيْسَ لِأَوَّلِيتِهِ البِّندَاءِ وَلا تَسْرِيكَ لهُ لَيْسَ لِأَوَّلِيتِهِ البِّندَاءِ وَلا تَسْرِيكَ لهُ لَيْسَ لِأَوَّلِيتِهِ البِّندَاءِ وَلا لا يَبْلُغُ كُنَّهُ صِفَتِهِ الواصِغُونَ وَلا يُحيطُ وَلا يَعْمِيطُ وَلا يَعْمِيطُ وَلا يُعْمِيطُ وَلا يَعْمِيطُ وَلا يَعْمِيطُ وَلا يُعْمِيطُونَ بَيْنَ وَلا يُعْمِيطُ وَلا يُعْمِيطُونَ بَيْنَ وَلا يُعْمِيطُ وَلا يَعْمِيطُ وَلا يَعْمِيطُ وَلا يُعْمِيطُونَ بَيْنَ وَلا يُعْمِيطُونَ بَيْنَ وَلا يُعْمِيطُونَ بَيْنَ وَلا يُعْمِيطُ وَلا يُعْمِيطُونَ بَيْنَ وَلا يُعْمِيطُونَ بَيْنَ وَلا يَعْمِيطُونَ بَيْنَ وَلا يُعْمِيطُونَ بَيْنَ وَلا يَعْمِيلُونَ بَيْنَ فِي مَا أَيْنِهِ وَلا يُعْمِيطُونَ بَيْنَ فِي مَا يُعْمِيلُونَ إِنْنِهُ وَلا يُعْمِيطُونَ بَيْنَا وَلِي يُعْمِيطُونَ بَيْنَا وَلِي يُعْمِيلُونَ بَيْنَا فِي مَا يُعْمَا وَلَا يُعْمِيلُونَ بَيْنَ فِي مَا يُعْمِيلُونَ اللهِ الل

إِلَّا عَا شَاء وَسِيمَ كُرْسِيهُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ وَلاَ يَوُّدُهُ حِفظَهُمَا وَهُوَ الْمَلَى الْمَطِيمُ . المالِمُ الْخُبِيرُ الْمُدَبِّرُ الْقُدرِرُ بذَا تِهِ وَهُو َ فِي كُلُّ مَكَانِ بِيلِيهِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَيَعْلَمُ مَا تُوَسُّوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبُّلُ الْوَرِيلُا وَمَا نَسُقُطُ مِنْ وَرَنَةِ إِلَّا يَمْلُهُما وَلاَحَبَّةً فِي ظَلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلا رَمْابِ وَلا يَأْبِس إِلَّا فِي كِتَأْبِ مُبَينٍ عَلَى الْعَرْشِ اسْتُوي وَعَلَى الْمُلكِ احْتُوى وَلهُ الْأَسْمَاءِ الْخُمْنَى وَالصِّمْأَتُ الْمُسلَى لمْ يَزَلُ بَجَيِيمٍ صِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ ، تَمَالَى أَنْ تَكُونُ صِفَاتُهُ مَخْلُونَةً وَأَسْمَاؤُهُ يُعْدَنَّهَ كُلَّمَ مُوسَى بَكْلَامِهِ الَّذِي هُوَ صِفَّةً ذَا تِهِ لا خَانَ مِن خَالَهِ وَتَجَلَّى لِلْجَبَلِ فَصَارَ دَّكًا مِن جَلَالِهِ وَأَنَّ الْقُرْآنَ كُلَّامُ اللهِ لَيْسَ عَخَلُوقِ فَيَدِيدَ وَلاَ صِفَّةَ لِمُخَلُوقِ خَيَنَفَدَ وَالْإِعَانُ بِالْفَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حُلُوهِ وَمُرِّهِ وَكُلُّ ذَلِكَ عَدْ قَدْرَهُ اللَّهُ رَبُّنَا وَمَقَادِيرُ الْأُمُورِ بِيَدِهِ وَمَصْدَرُهُمَا عَنْ

فضائیه علم كل شيء قبل كو نیر فجری علی قدر ولایكون و فضائیه علم قدر ولایكون و فضائیه علم قدر ولایكون و فرخ عباد و فوال ولا عمل آلا وقد فضاه وسبق علمه به الآل من تشاه الآل من تشاه فیخد له بعد له و تهدی من بشاه فیوفقه بغضاه .

فَكُلُّ مُيَمَّرٌ بِتَيْسِيرِهِ إِلَى مَاسَبَقَ مِنْ عِلْمِهِ وَقَدَرُهِ مِنْ شَقٌّ أَو سَمِيدٍ تَمَالَى أَنْ يَكُونَ فِي مُلْكِهِ مَالاً يُريدُ أَوْ يَكُونَ لَأَحَد عَنْهُ غَنَّى أَوْ يَكُونَ خَالِقَ لِشَيْءَ إِلَّا هُوَ رَبُ الْعِبَادِ وَرَبُ أَعْمَالِهِمْ وَالْمُقَدِّرُ لِحَرَ كَاسِمٍ وَآجَالِهِمْ البَّاعِتُ الرُّسُلَ إِلَيْمِ لِإِقَامَةِ الْخُجَّةِ عَلَيْمٍ . ثمَّ خَتُمُ الرُّسالَةَ وَالنَّذَارَةَ وَالنَّبُوَّةَ بُحَدَّد نَبيتُهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَجَعَلَهُ آخِرَ ۖ الْمُرْسَلِينَ بَشِــيرًا وَنذيرًا وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ وَسِرَاتِهَا مُنيرًا وَأَنزلُ عَلَيْـهِ كِتَابَهُ الْخُـكِيمَ وَشَرَحَ بِهِ دِينَهُ الْقَـويمِ وَهَــدَى بِهِ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيةٌ لا رَبْبَ فيها وَأَنَّ اللَّهَ يَبَشَتُ مَنْ بموتُ كَمَا بَدَأْكُمْ يَتُودُونَ وأَنَّ اللَّهَ

سُبْحَانَهُ مَنَاعَفَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْخُسَنَاتِ وصَفَحَ لَمُمْ بِالتَّوْ بِهِ عَنْ كَبَارً السَّبِّئَاتِ وَغَفَرَ لَهُمْ الصَّفَارُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرُ وَجَمَلُ مَنْ لَمْ يَانُبُ مِنَ الْكَبَائِرِ صَائِرًا إِلَى مَشِيقَتِهِ إِلَّ اللَّهَ لَا يَنْفِنُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَنْفِنُ مَادُونَ ذَلِكَ مَ لِمَنْ يَشَاءُ ومَنْ عَاقَبَهُ بِنَارِهِ أَخْرَجَهُ مِنْهَا بِإِعَانِهِ فَأَدْخَــلَهُ به ِجَنَّتُهُ وَمَنْ يَمْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَيَغُرُّمُ مَنْهَا بشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ شَفَعَ لهُ مِنْ أَهْسِل الْكُبَائِر مِنْ أُمَّتِهِ وَأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَدْ خَلَقَ الجُّنَّهُ فَأَغَدُّهَا دَارَ خُلُودٍ لِأُولِيَائِهِ وَأَكْرَمَهُنَّ فيها بِالنَّظَرِ إِلَى وجُهِـهِ الْكَرِيمِ وهِيَ أَلْتِي أَهْبَطَ مِنْهَا آدَمَ نَبِيَّهُ وَخَلِيفَتَهُ إِلَى أَرْضِهِ عَا سَبَقَ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ وَخَلَقَ النَّارَ فَأَعَـدُّهَا دَارَ كَفَرَ بِهِ وَالْحَدْ فِي آيَاتِهِ وَكَتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَجَعلَهُمْ تَعْجُو بِينَ عَنْ رُوُّ يَتِهِ وَأَنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَىَ بِجِيءِ يَوْمَ القِيامَهِ وَالْمَلَكُ صَنَّا صَنَّا لِعَرْضَ الْآمِمِ وَحِسَابِهَا وَعُقُوبَتِهَا وَتُوابِهَا وَتُوضَعُ الْمَوَازِينَ لِوزِنِ أَغْمَالُ الْمِبَادِ فَمَنْ تَقْلَتْ مَوَ ازِينَهُ فَاؤُلْشِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ويُؤْتُونِ صَحَاثِفَهُمْ بَأَعْمَالُهُمْ فَمَنْ أُونِيَ كَتَابَهُ مِيمينهِ فَسَوفَ يُحُاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَمَنْ أُورِنِي كَاكِهُ وَرَاء ظَهْرِهِ فَاوَلَتُكَ يَعَمْلُونَ سِمِيرًا وَأَنَّ الصَّراطَ حَقُّ مِجُوزُهُ الْمِبَادُ بِقَدْرِ أَعْمَا لَهُمْ فَنَاجُونَ مُتَعَاوِتُونِ في سُرْعَةِ النَّجَاةِ عَلَيْهِ مِنْ نَارِجَهَامَ وَقَوْمٌ أَوْ بَقَهُمْ فِيهَا أَعْمَالُهُمْ وَالْإِعَانُ مِحَوض رَسُونِ اللهِ سَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرِدُهُ أَمْشُه لاَ يَظْمَأْ مَن شَر بَ مِنْهُ وَيُذَادُ عَنْهُ مَن بَدُّلَ وَغَيَّرَ وَأَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلُ بِاللَّمَانِ وَإِخْلَاصٌ بِالْقَلْبِ وَعَمَلٌ وَعَمَلٌ بالجُوَارِح يَزِيدُ رِيادَةِ الْأَعْمَالُ وَيَنْقُصُ بِنَدْهِمِ أَفَيَسَكُونُ ۗ فِيهِ ۚ النَّقَعُنُ وَبِهِ ۚ الزِّيادَةُ وَلَا يَكُمُلُ مَّوْلُ الْإِعَانِ إِلَّا بِالْمَلَ وَلَا قَوْلٌ وَمَمَلُ إِلَّا بِنِيَّةً وَلا قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ إِلاَّ عُوَافَقَةً السُّنَةِ وَأَنَّهُ لا يَكُفُرُ أَحَدُ بِذَنْبِ مِن أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَأَنَّ الشُهِدَاء أَخْيَالِهِ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَأَرْوَاحُ أَهْلِ السَّعَادَةِ بِأَفِيهَ نَاعِمَةٌ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ وَأَرْوَاحَ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ مُعَذَّبَّةٌ إِلَى يَوْمِ اللَّذِي وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ وَيُسْتَلُونَ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ التَّا بِتِ فِي الْحَيَــاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ عَلَى الْمِبَادِ حَفَظَةً كَكُتُبُونَ أَعْمَالُهُمْ وَلا يَسْقُطُ مَنْي إِمِنْ ذَلِكَ عَنْ عِلْمٍ وَبِّهِمْ وَأَنَّ مَلَكَ، اللَّوْتِ يَقْبِعْنُ الأَرْوَاحَ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَأَنَّ خَيْرَ الْقُرُونِ القَرِّنُ الَّذِينَ رَأَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَنُوا بِهِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوبَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَأَفْضَلُ الصَّحَابَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدُونَ الْهَدِينُونَ أَبُو بَكُر مُمْ مُمَّرُ مُمَّ عُمَانُ مُمَّ عَلَىٰ رَضِيَ اللهُ عَلَيْمُ أَجْمَعِينَ وَأَنْ لَا يُذْكُرُأُ حَدَّمِنْ صَحَابَةِ الرَّسُولِ إِلَّا بِأَحْسَنِ ذِكْرُ وَالْإِمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ آيْنَهُمْ وَأَنَّهُمْ أَحَقُّ النَّاسِ أُونَ يُلْتَمَسَ لَهُمْ أَحْسَنُ الْمَعْفَارِ جِ وَيَظَنُ بِهِمْ أَحْسَنُ المُذَاهِبِ وَالطَّاعَةُ لِأَثِيدُ النَّسَلِينَ مِنْ وَلاَ أَمُورِهِمَ وَالْمَسْتَفْفَارُ وَعُمَّامُ وَاتَّبْعَامُ وَاتَّبْعَامُ السَّلَفِ الصَّالِحِ واتَّبْغَاءُ آلاً وَ وَالْاسْتَفْفَارُ الْمِراء وَالْجُدَالِ فِي الدِّينِ وَتَرْكُ كُلُّ مَا أَحْدَثَهُ النَّمُ وَتَرْكُ كُلُّ الْمِراء وَالْجِدَالِ فِي الدِّينِ وَتَرْكُ كُلُّ مَا أَحْدَثَهُ النَّهُ وَتَرْكُ كُلُّ مَا أَحْدَثَهُ النَّهُ وَتَرْكُ مَا أَحْدَثُهُ وَرَدُنُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَدِّدُ نَبِيهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيَتِهِ وَسَلِّمُ نَسْلِيهًا كَثِيرًا وَ وَذُرَّيَتِهِ وَسَلَّمُ نَسْلِيهًا كَثِيرًا وَ وَذُرَّيَتِهِ وَسَلَّمُ نَسْلِيهًا كَثِيرًا وَ

( بَأَبُّ مَا يَجِبُ مِنْهُ الوَّمْنُوهُ وَالْغُسْلُ )

الوُّ صُوه يَجِبُ لِما يَخْرُجُ مِنْ أَحَدِ الْمَخْرَجُ مِنْ بَوْلُو أَوْ عَالَطُ أَوْ رِيحٍ أَوْ لِما يَخْرُجُ مِنَ اللَّا كَرِ مِنْ مَذَى مَعَ عَسْلُ اللَّهُ كَرِ كُلِّهِ مِنْهُ وَهُوَ مَا اللَّهِ أَيْنِفُنْ رَقِيقٌ يَخْرُجُ عِنْدَ اللَّذَةِ بالإِنْما ظِ عِنْدَ الْهُ لاَ عَيْهِ أَوْ التَّذْكارِ وَأَمَّا الْوَدْيُ فَهُوَ ما لا أَيْنِفُنْ خَالُو يَخْرُجُ بِإِثْرِ الْبُولُ يَجِبُ مِنْهُ مَا يَجِبُ مِنَ الْبَولُ وَأَمَّا الْمَنِي فَهُو اللهِ الدَّا فِقُ اللّهِ مَا يَحِبُ مِنْهُ مَا يَجِبُ اللّذَةِ الْكُبُورَى بِالْجِمَاعِ رَائِحَتُهُ كَرَائِعَةِ الطّلْعِ وَمَاءُ الدَّا فِي اللّهِ اللهِ الدَّا فِي الطّلْعِ وَمَاءُ الدَّا أَقِ

مَا ي رَقِيق أَصْفَرُ يَجِبُ مِنْهُ الطُّهْرُ فَيَجِبُ مِنْ لَمْ فَأَمَّرُ مَنْ عَلَمَا اللَّهُمُ تجيع الجسك كا يَجِبُ مِن طَهُو الْمُعْفَةِ وَأَمَّا دَمُ الاستِمَافَةِ فَيَجِبُ مِنْهُ الوَّصُوءُ وَ يَسْتَحَبُ لَهَا وَلِسَلَسَ الْبَولِ أَنْ يَتَوَسَّأً الكلُّ صَلاَّةً وَيَعجبُ الوَّصوءِ مرن زَوَالِ الْعَقَل بنَوْم مُسْتَثَقَل أَوْ إِنْهَاء أَوْ سُكر أَوْ تَخَبُّطِ جُنُـونِ وَيَجِبُ الوُّ صَوهِ مِنْ الْمُلاَمَسَةِ لِلَّذَّةِ وَالْمُبَاشَرَةِ بِالْجُسِدَ لِلَّذَّةِ وَالْقُبْلَةُ لِلَّذَّةِ وَمِنْ مَسَّ الذَّكَرَ وَاخْتُلِفَ فِي مَسَّ المَرْأَةِ فَرْجَهَا فِي إيجاب الوُصُوء بذَلِكَ وَبجبُ الطُّهْرِ مُمَّا ذَكُوْنَا مِنْ خُرُوجٍ المَاء الدَّا فِن لِلَّذَّةِ فِي نَوْمِ أَوْ يَقَظَةٍ مِنْ رَجُسِلِ أَو امْرَأَةٍ انْقطَاعِ دَم الْحَيْضَةِ أَو الاسْتِحَامَنَة أَو النَّفَاسَ أَوْ بَمَنِيبِ الْمُشَفَّة فِي الْفَرْجِ وَإِنْ لَمْ مُنزَلُ وَمُنيبُ اللَّمُ فَهَ فِي الفَرْجِ يُوجِبُ النُّسُلُ وَيوجِبُ اللَّهُ وَيُوجِبُ السَّدَاقَ وَيُحَمِّنُ الزُّوجَيْنِ وَيُعِلُّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لِلَّذِي طَلَّقَهَا وَيُفسدُ اللَّجَّ وَ يُفْسِدُ الصُّومَ وَإِذَا رَأْتِ المَرْأَةُ القَصَّةُ الْبَيْضَاءَ تَعَلَيْرِتْ وَكَذَلِكَ إِذَا رَأْتُ الْجُفُوفَ تَطَهَّرَتْ مَكَانَهَا رَأَتُهُ بِمَدَّ يَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ أَو سَاعَةٍ ثُمَّ إِن مَاوَدَهَا دَمُ أَوْ رَأْتُ صُفَرَةً أَو كُذرَةً تَرَكَّتِ العِلْمَ أَمُّ انْقَطَعَ عَنْهَا اغْنَسَلَتْ وَسَلَّتْ وَلَـكُنْ ذَلِكَ كُلُهُ كُدُّم وَاحِدٍ فِي الْمِدُّةُ وَالْإِسْتِبْرَاءِ حَــتَّى يَبْعُدُ مَا بَيْنَ الدُّمَّيْنِ مِثْلَ ثَمَانِيةِ أَيَّامٍ أَوْ عَشَرَةٍ فَيَكُونُ حَيْضًا مُواْ تَنْفِنَا وَمَن تَمَادَى بِهِ ٱللَّهُم بَلَفَت خَسَّةَ عَشَرَ يُومَّا ثُمٌّ هِيَ مُسْتَحَاصَةٌ تَتَعَلَيَّرُ وَتَصُومُ وَتُصَلِّى وَيَأْتِهِا زَوْجُها وَإِذًا انْقَطَعَ دَمُ النَّفَسَاء وَإِنْ كَانَ قُرْبَ الْو لادَةِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتُ وَإِنْ تَمَادَى بِهَا الذَّمُ جَلَسَتْ سِتِّينَ لَيْلَةً ثُمُّ اغْنسَلَتْ وَكَانَتْ مُسْتَحَاصَة ثُمُمَلِّي وَتَصُومُ وَتُوطَأُ.

بَأَبُ طَهَارَةِ الْمَاهِ وَالنَّوْبِ وَالْبُقْمَةِ وما يُخِزِى، مِنَ اللّبَاسِ في الصَّلاَ فِ

والمُصَلِّى يُنَاجِي رَبَّهُ قَمَلَيْهِ أَنْ يَتَأَهَّبَ لِذَلِكَ بِالوَّضوِءِ أُوْ بِالطُّهُرِ إِنْ وَجِبَ عَلَيْهِ الطُّهُرُ وِيَكُونُ ذَلِكَ عَامِ طَاهِرِ غَيْرَ مَشُوبِ بِنَجَاسَةٍ ولا بِمَاءِ قَدْ تَغَيَّرَ لَو نَهُ لَشَيْءَ خَالَطُهُ مِنْ شَيْدٍ نَجِس أَوْ طَاهِرٍ إِلَّا مَا غَيَّرَتْ لَوْنَهُ ۖ الْأَرْضُ الَّتِي هُو َ بِهَا مِنْ سَبْحَةِ أَوْ تَعْمَأُ قِ أُونَيْمُونَ فَمَا وَمَاهِ السَّمَاءِ وَمَاهِ الْعُيُونِ ومَاهِ الْآبَارِ ومَاهِ البَحْرُ طَيِّب مَاهِر مُعَلَّقِرُ ۖ لِلنَّجَاساتِ ومَّا غُيِّرَ لَو ثُهُ بِشَيء طَاهِر حَلَّ فِيهِ فَذَلِكَ اللَّاهِ طَاهِر عَيْرُ مُعَلَّمُ في وُصَوءِ أَوْ مَلَهُرٍ أَوْ زَوالِ نَجَاسَةٍ ومَا غَيَّرَتُهُ ۖ النَّجَاسَةُ فَلَيْسَ بْطَاهِرِ وَلاَ مُطَهِّرِ وَقَلِيلُ اللَّهِ يُنْجِّسُهُ قَلِيلُ النَّجَاسَةِ وَإِنْ لَمْ تُغَيِّرُهُ وِيَقَاةُ المَاءِ مَعَ إِخْسَامِ الْفُسُلِ سُنَّةٌ والسَّرَفُ مِنْهُ غُلُوٌ و بِدْعَةٌ وقَدْ تَوَمَّنَّا رَسُولُ اللَّهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ بِمُدًّ

وَهُوَ وَزْنُ رَمَلُلُ وَثُلُثُ ، وَتَطَهَّرَ بِصَاعٍ وَهُوَ أَرْبُمَةُ أَمْدَادٍ عُدُّهِ عَلَيْهِ المُثَّلاةُ وَالسَّلَامَ وَمَلَّهَارَةُ الْبُعْمَةِ لِلمُثَّلَاةِ وَاجِبَةٌ وَكَذَلِكَ مَلْهَارَةُ التَّوْبِ فَقَيِلَ إِنْ ذَلِكَ فِيهِمَا وَاجْبُ وُجُوبَ الْفُرَا يْعَنِ وَقِيلَ وُجُوبَ السُّنَنِ الْمُؤَ كُدَّةِ وَيُنْهَى عَنِ الصَّلَّاةِ فِي مَمَّاطِنِ الْإِبلِ وَتَحَجَّةِ الطَّريقِ وَظَهْر يَبْتِ اللهِ اللَّوَام وَالْحَيَّامِ حَيْثُ لَا يُوقَنُّ مِنْهُ بِعَلَهَارَةِ ، وَالْمَزْ بَلَّةِ وَالْمَجْزِرَةِ ، وَمَقْيرَةِ الْمُشْرِكِينَ وَكَنَائِسِهِمْ ، وَأَقَلُ مَا بُصَلِّي فِيهِ الرَّجْلُ مِنَ اللَّبَاسِ ثَوْبُ سَايِرٌ مِن دِرْعِ أَوْ رِدَاءٍ ، وَالدُّرْعُ الْقَمِيصُ وَ يَكُرَهُ أَنْ يُصَلِّي بِثَوْبِ لَبُسْ عَلَى أَكْتَأَفِهِ مِنْهُ شَيْءٍ ؟ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُعِيدُ ، وَأَقَلُ مَا يُجْزِى وَ الْمَرْأَةُ مِنَ اللَّهَاسِ في الصَّلَاةِ الدُّرْعُ الخصيفُ السَّا بِعُ الَّذِي بَدْتُرُ مَا مُهُورَ قَدَمَيْهَا وَخِمَارٌ تَتَقَنَّعُ بِدِ وَتُباشِرُ بَكَفَّيْهَا الْأَرْضَ فِي السُّجُودِ مِثْلُ الرَّجُل .

# بَأَبُ صِفَةِ الوُّصُّوهِ وَمَسنُونِهِ وَمَفْرُومِنِهِ وذِكُرا لاستنجاه والاستِجْمَار

وَلَيْسَ الْإِسْتِنْجَاءِ يُمَّا يَجِبُ أَنْ يُوصَلَ بِهِ الْوُصُوُّوءِ لاً في سُمَّنَ الْوُمُنُوهِ وَلاَ في فَرَائِضِهِ ، وَهُوَ مِنْ بَأَبِ إِيجَابِ رَوَالِ النَّجَاسَةِ بِهِ أَوْ بِالْاسْتَجْمَارِ لِثَلَّا يُصَلِّى بِهَا فِي جَسَدِهِ وَجُمْزِيءِ فَمُلَّهُ بِغَيْرِ نِبَّةٍ ، وَكَذَّلِكَ غَسلُ الثَّوْبِ النَّجِسِ ، وَصِفَةُ الاسْتَنْجَاء أَنْ يَبْدَأُ بَعْدَ غَسل يَدِهِ فَيَغُسِلَ عَفْرَجَ الْبَوْلُ ثُمَّ تَعْسَمَ مَأَنِي الْمُغْرَجِ مَنَ الْأَذَى عَدَرِ أَوْ غَيْر أَوْ بِيكِهِ ، ثُمُ يَحُكُمُ مَا الأَرْضَ وَيَغْسِلُهَا ، ثُمَّ يَسْتَغْجَى بِالْمَاهِ وَيُواصِلُ صَبَّهُ وَيُستَرْخَى قَلَيْلًا وَ بَجُهُدَ عَرْكُ ذَلِكَ بِيَدِهِ حَتَّى يَنْنَظُّفَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا بَعَلَنَ مِنَ الْمَخْرَ جَيْنِ ولاً يُسْتَنْجَى مِنْ رِبْحِ ، وَمَنْ اسْتَجْمَلَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَخْرُجُمُ آخر مُن أَقيًّا أَجْزَأُهُ وَالمَّاءِ أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَأَحَبُ إِلَى الْعُلماء وَمَنْ لَمْ يَخْرُجُ مِنْهُ بَوْلٌ وَلاَ غَائِطٌ وَنَوَمَناً لِحَدَثِ أَوْ نَوْمٍ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُوجِبُ الْوُصَنُوءِ فَلاَ بُدَّ مِنْ غَسل بَدَيْهِ ۖ قَبْلَ دُحُولِهاً فِي الْإِنَاءِ، ومِرنِ سُنَّةِ الْوُصُوءِ غَسَلُ الْبَدَيْنِ قَبْلَ دُخُولِها فِي الْإِنَاءِ، وَالْمَسْمَضَةُ ، وَالْاسْتِنْشَاقُ ، وَالْاسْتِنْشَاقُ ، وَالْاسْتِنْثَارُ ، وَمَسْمُ الْأَذَ نَيْنِ سُنَّةٌ و بِأَنِيهِ فَرِيضَةٌ ، فَمَنْ قَامَ إِلَى وُصُوء مِنْ نَوْمٍ أَوْغَيْرِهِ فَقَدْ قَالَ بَمْضُ الْمُلْمَاءِ كَبْدَأْ فَيُسَمِّى اللَّهُ ولَمْ بَرَّهُ بَعِضُهُمْ مِنَ الْأَمْرُ الْمُعْرُوفِ وَكُوْنُ ٱلْإِنَاءِ عَلَى يَمِيْهِ أَمْكُنُ لَهُ فِي تَنَاوُلِهِ وَ يَبْدَأُ فَيَعْسِلُ بِدَيْهِ قَبْلَ أَنْ بُدُخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ثَلَاثًا فَإِنْ كَانَ قَدْ بَالَ أَوْ تَغَوَّطَ غَسَلَ ذَلِكَ مَنْهُ أَمْمُ تَوَمَنَّأَ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَاهُ فِي الإِناءِ فَيَأْخُذُ الْمَاءِ فَيَكُمْضُمُضُ فَأَهُ ثَلَاثًا مِنْ غَرَفَةِ وَاحِدَةِ إِذْ شَاءَ أَوْ ثَلَاثٍ غَرَفَاتٍ ، وَ إِن استاك بأصبيه فَحَسَن ثُمُّ يَسْتَنْشِقُ بَأَنْفِهِ الْمَاءِ ويَستَنْشِهُ ثَلَاثًا يَجْعَلُ يَدَهُ عَلَى أَنْفِيهِ كَامْتِخَاطُهِ وَيُجْزُثُهُ أَقَلُ مِنْ ثَلَاتِ فِي الْمُعَسَّمْ ضَمَّةً وَالْإِسْتِنْشَاقٍ، وَلَهُ بَعْثُمُ ذَلِكَ فِي غَرُّفَةٍ وَاحِدَةٍ

وَالنَّهَايَةُ أَحْسَنُ مُمَّ يَأْخُذُ المَاءِ إِنْ شَاءَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا وَإِنْ شَاء بيدِهِ الْيُمْنَى فَيَعْجُمَلُهُ فِي بَدَيْهِ جَمِيعًا ثُمَّ يَنْقُلُهُ إِلَى وَجُرْهِ فَيُفْرِغُهُ عَلَيْهِ غَاسِلًالُهُ بِيَدَيِهِ مِنْ عَلَى جَبْهَتِهِ وَحَدَّهُ مَنَابِتُ شَعْر رَأْسِه إِنَّى طَرْفِ ذَقْنِهِ وَدُوْر وَجْهِهِ كُلُّهُ مِنْ حَسَدٌ عَظْمَىٰ لَحْيَيْهِ إِلَى صُدْفَيْهِ وَكُيْرٌ يِدَيِهِ عَلَى مَا غَارَ مِنْ طَاهِر أَكْفَانِهِ وَأَسَارِيرِ جَبْهَتِهِ وَمَا تَحْتَ مَارِنِهِ مِنْ ظَاهِرِ أَنْهُهِ أَنفه يَعْسِلُ وَجُهَهُ مَكَذَاثلاثًا يَنْقُلُ إِلَيْهِ المَاء وَتُحَرُّكُ لِحَيَّتَهُ في غَسْل وَجْهِهِ بِكُنَّيْهِ لِيُدَاخِلَهَا المَاءِ لِدَفْعِ الشُّمْرِ لِمَا يُلاَقِيهِ مِنَ المَاءُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ تَخْلِيلُهَا فِي الْوُصْدِهِ فِي قُولُ مَالِكِ وَ يُعْرِى عَلَيْهِ بِدَ يِهِ إِلَى آخِرِهَا ثُمَّ كَغْسِلُ بِدَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا أُوا ثُنَتَيْنِ مُفِيضٌ عَلَيْهَا الْمَاءِ وَيَعَرُ كُمَّا بِيَدِهِ الْبُسْرِي وَيُخَلِّلُ أُمَّا بِعَ يَدَيِهِ بَعَضَماً بِبَعْضِ ثُمَّ يَغْسِلُ الْيُسْرَى كَذَلِكَ وَيَبْلُغُمُ فيهما بالنسل إلى المرفقين يدخيله مافى عَسله وقد قيل إليهما حد الْغَسْل فَلَيْسَ بواجِبِ إِذْخَالُهُمَا فِيهِ وَإِدْخَالُهُمَا فِيهِ وَإِدْخَالُهُمَا فِيهِ أَخُوَطُ

لِزَوَالِ تَكَلُّفِ التَّحديد مُ يَأْخُهُ الْمَاء بيدِهِ البُّمنَى فَيُفْرِغُهُ \* عَلَى بَاطِن يَدِهِ الْبُسُرَى ثُمَّ عَسَبَحُ بِهِمَا رَأْسَهُ يَبْدَأُ مِن مُقَدَّمِهِ مِنْ أُوَّلِ مَنَابِتِ شَعْرِ رأْسِهِ وَقدْ قَرَلَتَ أَطْرَافَ أَصَا بِـمَ يَدَيْهِ بَمُضَهَا بِيَمْضِ عَلَى رأْسِهِ وَجَمَلَ إِنْهَامَيْهِ عَلَى صُدْعَيْهِ ثمَّ يَذْهَبُ بِيَدَيْهِ مَاسِحًا إِلَى طَرَفِ شَمْر رَأْسِهِ مِمَّا يَلِي قَفَأَهُ مُمَّ يَرُدُ فَمَا إِلَى حَيْثُ بِدَأْ وَيَأْخُذُ بِإِجْامَيْهِ خَلْفَ أَذُ نَيْهِ إِلَى صُدْغَيْدِ وَكَيْفَهَا مَسَحَ أَجْزَأُهُ إِذَا أَوْعَتَ رأْسَهُ وَالْأُوَّلُ مُ أَخْسَنُ وَلُو ۚ أَدْخَلَ بِدَيهِ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا مَبْلُولَتَيْنِ وَمُسَمَّ بهتارُ أُسَهُ أَجْزَأَهُ ثُمَّ مِنْهُ عُ المَاءَ عَلَى سَبًّا بَنَيْدِ وإِبهَامَيْدِ وإِنْ شَاءَ عَمَى ذَلِكَ فِي المَاءِ ثُمَّ عَسَمُ أَذُنيهِ ظَاهِرَ هُمَا وَ بَأَطِنَهُمَا وَتَمْسَعُ اللَّأَةُ كُمَّا ذَكُرْ نَا وَتَمْسَحُ عَلَى دَلَالَيْهَا وَلَا تَمْسَعُ عَلَى الْوِ قَايَةً وَتُدْخِيلُ بَدَيْهَا مِنْ تَحْتِ. عِمَاض شَمْر هَا في شَمْرِهَا فِي رُجُوعِ بِدَيها فِي الْمُسْمِعِ ثُمَّ كَيْمُسِلُ رِجْلَيْهِ إِمَّالُ الماء بيدهِ النُّمْنَى عَلَى رَجُلِهِ النُّمْنَى عَلَى رِجْلِهِ النُّمْنَى وَ بَعْرُ كَهَا

بِيَدُوِ البُسْرَى قَلَيْلًا قِلِيلًا يُوءَهُما بِذَلِكَ ثَلَاثًا وَإِنْ شَاءَخَلَلَ أَصاَبِهُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ تَرَكُ فَلاَ حَرَجَ وَالتَّخْلِيلُ أَطْيَبُ لِلنَّفْسِ وَيَمْرُكُ عُقِبَيْدِ وَعُرْ قُوبَيْدِ وَمَا لاَ يَكَادُ يُدَاخِلُهُ المَاهِ بِسُرْعَةٍ مِنْ جَسَاوَةٍ أَو شُقُوقٍ فَلَيْبَالُغُ بِالْقَرَكِ مَعَ صَبِّ : الماء بيدهِ فإنَّهُ جَاءِ الأَثْرَرُ وَ يل لِللَّهُ عَلَا مِنَ النَّارِ. وَعَقِبَ الشيء طرَّفَهُ وَآخِرُهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِالْبُسْرِ فِي مِسْلَ ذَٰلِكَ وَلَبْسَ تَمَعْدِيدُ غَسْلِ أَغْضَائِهِ ثَلاثًا ثَلاثًا بَأْمُرُهِ لَا يُجْزَئُ دُونَهُ وَلَكُنَّهُ أَكْثَرَ مَا مُنْفَعَلُ وَمَنْ كَانَ يُوعِبُ بِأَقَلَ مِنْ ذَلِكَ أَجْزَأُهُ إِذَا أَحْكُمَ ۚ ذَلِكَ وَلَبْسَ كُلُ النَّاسِ فِي إِحْكَامِ ذَلِكَ سَواء وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَّا مَنْ تَوَصَّأَ فَأَحْسَنَ الوَّمنُوءِ ثُمَّ رَفَعَ طَرَفَهُ إِلَى السَّمَاء فقالَ أَسْهِدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ وَحُدَّهُ لَا تَسَرِيكَ لَهُ وَأَشْهِدُ أَنَّ مُعَمَّدًا عَبِدُهُ وَرَسُولُه فُتِعَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجُنَّةِ النَّانِيَةَ يَدْخُلُ مِنْ أَيْماً شَاءَ وَقَدِ اسْتَحَبُّ الْمُصُ الْمُلَاءِ أَنْ يَقُولَ بِإِثْر الوُ مَنُوهِ اللَّهُمَّ اجْمَلُنِي مِنَ التَّوَّا بِينَ وَاجْمَلْنِي مِنَ الْمُتَعَلَّمِ بِنَ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَهْمَلَ عَمَلَ الوُ منوءِ اخْتِسَابًا فِلْهِ تَعَالَى لِمَا أَمْرَهُ بِهِ يَرْجُو تَقَبُّلَهُ وَثَوَابَهُ وَتَطْهِيرَهُ مِينَ الذُّنوبِ بِهِ وَيُشْعِرُ نَفْسَهُ أَنْ ذَلِكَ تَأْهُبُ وَتَنَظَّفُ لِينَاجَاةٍ رَبَّهِ وَالوقوفِ بَينَ يدَيْهِ لِأَدَاهِ فَرَلَيْفِهِ وَالْخُضُوعِ لَهُ بِاللَّهُ كُوعِ وَالسَّجُودِ فَيُعْمَلُ عَلَى يَهْبِنِ بِذَلِكَ وَتَحَفَّظُ فِيهِ فَإِنْ تَمَامَ كُلَّ وَالسَّجُودِ فَيَعْمَلُ عَلَى يَهْبِنِ بِذَلِكَ وَتَحَفَّظُ فِيهِ فَإِنْ تَمَامَ كُلَّ وَالسَّجُودِ فَيَعْمَلُ عَلَى يَهْبِنِ بِذَلِكَ وَتَحَفَّظُ فِيهِ فَإِنْ تَمَامَ كُلَّ

#### ( بأب في النسل )

أمَّا الطَّهْرُ فَهُوَ مِنَ الجُنَابَةِ وَمِنَ الْحَيْفَةِ وَالنَّفَاسَ سَواهِ فَإِنْ الْعَسْلِ دُونَ الوَّمَنُوهِ أَجْزَأَهُ فَإِنْ الْعَسْلِ دُونَ الوَّمَنُوهِ أَجْزَأَهُ وَأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَتَوَسَّنَا بَعْدَ أَنْ يَبْدَأً بِمُسْلِ مَا بِغَرْجِهِ وَأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَتَوَسَّنَا بَعْدَ أَنْ يَبْدَأً بِمُسْلِ مَا بِغَرْجِهِ وَأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَتَوَسَّنَا وَمَنُوءِ الصَّلَاةِ فَإِنْ أَو جَسَدِهِ مِنَ الْأَذَى ثُمَّ يَتُوصَنَّا وَمَنُوءِ الصَّلَاةِ فَإِنْ شَاءً أَخَرَهُما إِلَى آخِرِ عُسْلِهِ ثُمَّ يَشَوسُ مِهما شَيْئًا وَمُنْمِ عَلَيْهِ فَي الْإِنَاءُ وَيَرْفَعُهَا عَيْرَ قَايِضِ مِهما شَيْئًا وَيُمْمِ وَإِنْ شَاءً أَخْرَهُما إِلَى آخِرٍ عُسْلِهِ مَنْ يَعْمَا مُنْمَا يَعْمَ قَايضٍ مِهما شَيْئًا وَيُومِسُ مِهما شَيْئًا وَيُومِسُ مِهما شَيْئًا

فَيُخَلِّلُ بِهِمَا أَصُولَ شَمَرٍ رَأْسِهِ مُمَّ يَفَرِفُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاتَ غَرَفَاتٍ عَاسِلًا بِهِنَّ ، وَتَفَعَلَ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَتَعَنْفَتُ شَمَّرٌ رَأْمِهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا حَلُّ عَقَاصُها مُمَّ يُفِيضُ الْمَاءِ عَلَى شَقُّهِ الْأَيْمَنَ مُمَّ عَلَى شِيقُهِ الْأَيْسَرِ وَيَتَدَلَّكُ بِيَدَيِهِ يَإِثْرَ صَبِّ الْمَاءَ حَتَّى بَهُ " جَسَدَهُ ، وَمَا شَكُ أَنْ يَكُونَ الْمَاءِأَخَذَهُ مِنْ جَسَدِهِ عَاوَدَهُ بِالْمَاءِ وَدَلَكُهُ مِنْهَدِهِ حَتَّىٰ يُوعِبَ جَمِيمَ جَسَدِهِ وَيُتَا بِعُ عُمْقَ شُرَّتِهِ وَتَحَنَّ حَلْقِهِ وَيُخَلِّلُ شَعَرٌ لِيَتِهِ وَتَحَنَّ جَنَاحَيْهِ وَ بَيْنَ أَلْيَتَيْهُ وَرُفْقَيْهُ وَ تَحْتَ رُ كَبَنَيْهِ وَأَسْاَفِلَ رَجْلَيْهِ ، وَ يَخَلُّلُ أَصَابِعَ يَدَيْدِ وَيَغْسِل رِجْلَيْدِ ، آخِرَ ذَلِك يَجْمَعُ ذَلِكَ فِيهِمَا لِتَهَامِ غُسُلُهِ وَلِتَمَامِ وُمنُونِهِ إِنْ كَانَ أُخَّرَ غُسُلُهُماً ، وَ يَعَذُرُ أَن يَمُنُ ذَكَرَهُ فِي تَدَلُّكُهِ بِهَا مِلِن كُفِّهِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَقَدْ أَوْعَبَ طُهُرَهُ أَمَادَ الْوُصُوءِ ، وَ إِنْ مَسَّهُ فِي ابْتِدَاء غُسْلِهِ وَبَعْدَأَنْ غُسَلَ مَوَامْسِمَ الْوُضُوء مِنْهُ فَلَيْمُو الْمُدَذَّذَاكَ بيدَيْهِ عَلَى مَوَا مِسْمَ الْوُصْنُوء بِالْمَاءِعَلَى مَا يَنْبُنِّي مِنْ ذَالِكُ وَ يَنُويه.

# ( بَأَبُ فَيِمَنَ لَمْ بَجِدِ الْمَاءُ وَصِفَةِ التَّيَمُ )

التَّيَمُ يَجِبُ لِعَدَّمُ الْمَاءِ فِي السَّفَرَ إِذَا يَشِسَ أَن يَجِدَهُ فِي الْوَقْتِ ، وَقَدْ بَجِبُ مَعَ وُجُودِهِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَسْدِ فِي سَغَرَ أَوْ حَضَرَ لِلمَرَ مَن ما نِعِ أَوْ مَر يض يَقْدِرُ عَلَى مَسَهُ وَلاَ يَجِدُ مَنْ يُسَاوِلُهُ إِيَّاهُ مِنْ وَكَذَلِكَ مُسَافِرٌ كَفُرُبَ مِنْهُ المَاء وَ عَنْمُهُ مِنْهُ خَوْفُ لَصُوصٍ أُوسِبَاعٍ ، وَإِذَا أَيْقُلَ المُساَفِرُ بوُجُودِ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ أَخْرَ إِلَى آخِر مِ . وَإِن يَبْسَ مِنْهُ تَيَعُمُ فِي أُوَّلِهِ ، وَإِن لَمْ يَكُنُ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْمٌ تَيمُمْ فِي وَسَطِهِ وَكَذَلكَ إِنْ غَافَ أَنْ لاَ تُدُركَ الْمَاءِ فِي الْوَثْتِ وَرَبِّنا أَنْ يُدْرَكُهُ فِيهِ وَمَنْ تَيَمَّمَ مِنْ أَوْلَاءَ ثُمَّ أَمَّالِ الْمَاءَ فِي الْوَائْتِ بَعْدَ أَنْ صَلَّى ؛ فَأَمَّا المَريضُ الَّذِي لَمْ بَجِدْ مَن يُنسَاوِلُهُ إِيَّامً ۗ فَلَيْمِهُ ، وَكَذَلِكَ الْخَائِفُ مِنْ سِبَاعٍ وَنَحُوهاً ، وَكَذَلِكَ المُساَفِرُ الَّذِي تَخَافَ أَنَّ لا يُدْرِكُ المَاءَ فِي الْوَقْتِ وَيَزَّدُو

أَنْ يُدْرَكَهُ فِيهِ وَلاَ يُعِيدُ غَـَيْرُ هَوُلاً وَلاَ يُصَلَّى صَلَاتَيْن بِنْيَهُمْ وَاحِد مِنَ هَوُلاَهِ إِلَّا مَرِيضٌ لاَ يَقَدِرُ عَلَى مَسَّ الْمَاهِ الضَرَدِ بيجيشيه مُقيم ، وَقَدْ قَبِلَ يَنْيَمُّ لِلكُلُّ مَلَاقٍ ، وَقَدْ رُوِى عَنْ مَا لِكَ فِيمَنْ ذَكَرَ صَلَوَّاتِ أَوْ يُصَلِّماً بِنَيَمُم وَاحِدِ وَالتَّيْمُمْ بِالصَّمِيدِ الطَّاهِرِ وَهُوَ مَا ظُهَرٌ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ مِنْهَا مِنْ نُرَّابِ أَو رَمْل أَوْ حِجَارَةِ أَوْ سَبَخَةٍ يَغْمُرِبُ بِيَدَيْدِ الأرْضَ قَإِنْ تَعَلَقَ بِهِهَا شَيْ نَفَضَهُمَا تَفْضًا خَفِيفًا ثُمَّ يَفْسَحُ بهماً وَجْهَهُ كُلُّهُ مُسْمَا ثُمُّ يَضُرِبُ بِيدَيْهِ الْأَرْضَ فَيَمْسَعُ مُعْنَاهُ بِيسْرَاهُ يَجْعَلُ أَصَا بِعَ يَدَيْهِ الْيُسْرَى عَلَى أَطْرَافِ أَصَا بِعَ يَدِهِ الْيُسْنَى ثُمَّ أَمِنْ أَصاَبِعَهُ عَلَى ظاّهِر يَدِهِ وَذِرَاعِهِ وَنَد نَعَنى مَلَيْهِ أَصاَلِمَهُ حَتَى يَبِلُغَ الْمِرِ فَقَيْنِ ثُمَّ يَجِعُلُ كَفَّهُ عَلَى بَاطِنِ فِرَاعِهِ مِنْ طَيٌّ مَرْفَقِهِ قَالِمَنَا عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكُوعَ مِنْ يَدِهِ اليُّمْنَى ثُمَّ بُحُرِي باطنَ بَهُمْهِ عَلَى ظَاهِر بَهُمْ يَدِهِ اليُّمْنَى مُمَّ يَمْسَعُ الْيُسْرَى بِالنِّمْنَى مَسَكَذَا فَإِذَا بَلَغَ الْسَكُوعَ مَسَعَ

كُفّهُ البُننَى بِكُفّهِ البُسْرَى إِلَى آخِرِ أَطْرَافِهِ وَلَوْ مَسَحَ البُسْنَى بِالبُسْرَى وَالبُسْرَى بِالبُسْنَى كَيْفَ شَاءَ وَتَبَسَّرَ عَلَيْهِ وَأَوْعَبَ الْمُنْبُ أَو الْمُائِفُ المَاء وَأَوْعَبَ الْمُنْبُ أَو الْمُائِفُ المَاء لِلمُشْرِ تَيَمَّا وَمَلَيْكَا فَإِذَا وَجَدَ اللَّهِ تَطَهَّرًا وَلَم يُمِيدًا مَا مَلَيًا وَلاَ يَعَلَيْمُ أَوْ الْمَائِفُ المَّالَّةِ اللَّهِ اللَّهُ تَطَهَّرًا وَلَم يُمِيدًا مَا مَلَيًا وَلاَ يَعَلَيْ الرَّبُولُ الرَّاقَةُ اللَّهِ اللَّه الْمَاقَعَ عَنْهَا وَمُ حَيْفِي أَو نِفَاسِ وَلاَ يَعَلَّمُ بِاللَّهِ مِلْ الرَّبُولُ الرَّاقَةُ اللَّهِ الْمُقَامِعُ عَنْهَا وَمُ حَيْفِي أَو نِفَاسِ وَلاَ يَعَلَّمُ الرَّاقِيمُ حَتَّى نَجُدَ مِنَ المَاء مَا تَشَطَّهُولُ بِهِ المَنْ أَقُومُ مِنْ المُعالِمَ مَنْ اللَّهُ مَا تَشَطَّهُولُ بِهِ المُنْ أَقُومُ مِنْ اللَّهُ مَا يَشَطَهُولُ اللَّهِ المُنْ أَقُومُ مِنْ اللهُ مَا تَشَطَّهُولُ اللهِ المَنْ اللهُ مَا تَشَطَّهُولُ اللهِ المَنْ اللهُ مَا تَشَطَّهُولُ اللهِ المَنْ اللهُ مَا تَشَطَّهُ اللهُ اللهُ مَا تَشَطَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا تَشَطَّهُ وَاللّهُ مَا تَشَطَعُ مُنْ اللهُ اللّهُ مَا تَشَطَّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا تَشَطُهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا تَشَطَعُ مُنْ اللّهُ مَا تَشَطُهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا تَشَطَعُولُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا تَشَطَعُ مُولُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا تَشَطَعُولُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّه

# ( بَأَبُ فِي الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ )

وَلَهُ أَنْ عَسَيحَ عَلَى الْمُقَلِّبِينِ فِي اللَّهُ وَالسَّفَرِ وَالسَّفَرِ مَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ أَنْ غَسَلَهُمَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ أَنْ غَسَلَهُمَا فِي النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ ا

# ( بَأَبُ فِي أُونَاتِ العَّلَاةِ وَأَشْمَاتُهَا )

أَمَّا مَلاَةُ الصَّبْعِ فِعِي المَثَلاَةُ الوَّسْطَى عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَهِي صَلاَةً الفَجْرِ فَأُوَّلِ وَقَتِهَا انْهِيسَدَاعُ الفَجْرِ الْمَدِينَةِ وَهِي صَلاَةً الفَجْرِ فَأُوَّلِ وَقَتِها انْهِيسَدَاعُ الفَجْرِ اللَّهُ وَقَيْها انْهِيلَةِ إِلَى دُبُرِ اللَّهُ وَسَى اللَّهُ وَالْمَا مِنَ الْقِبْلَةِ إِلَى دُبُرِ اللَّهُ وَالْمَا مِنَ الْقِبْلَةِ إِلَى دُبُرِ اللَّهُ وَقَيْمً الأَفْقَ وَآخِرُ اللَّهُ وَ الْإِسْفَارُ الْبَيْنُ الْقِبْلَةِ حَتَّىٰ يَرْ تَفْيِعً فَيَهُمُ الأَفْقَ وَآخِرُ اللَّهُ وَ الْمِسْفَارُ الْبَيْنُ الْقِبْلَةِ حَتَّىٰ يَرْ تَفْيِعً فَيْهُمُ الأَفْقَ وَآخِرُ اللَّهُ وَاللَّهِ الْمُفَارُ الْبَيْنُ الْبَيْنُ الْقَبْلَةِ حَتَّىٰ يَرْ تَفْيِعً فَيْهُمُ الأَفْقَ وَآخِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ ا

الَّذِي إِذَا سَلَّمُ مِنْهَا بَدَا عَاجِبُ الشُّنْسُ وَمَا بِينَ هَذَيْنِ وَفَتْ وَاسِمْ وَأَفْضَلُ ذَلِكَ أَوْلَهُ وَوقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشُّمْسُ ءَنْ كَبْدِ السَّمَاءِ وَأَخَذَ الظُّلُّ فِي الزِّياَدَةِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُوِّخًرُ فِي الصَّيْفِ إِلَى أَنْ يَزِيدَ ظِلُّ كُلُّ شَيءِ رُبُمُهُ بَعدٌ الظِّلِّ الَّذِي وَالَّتْ عَلَيه الشَّسْ وَقِيلَ إِنَّمَا يُسْتَعَفُّ ذَلِكَ فَي المُساَجد لِيُدُوكَ النَّاسُ الصَّلاَّةَ وَأَمَّا الرَّجُلُ فِي خَامِّة تَفْسِهِ فَأُولُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ وَقِيلَ أَمَّا فِي شَدَّةِ اللَّمِ وَأَفْضَلُ لَهُ أَنْ أَيْهِ دَبِهَا وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ لِقُولِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ أَبْرِ دُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ اللَّهُ مِنْ فَيَعْمِ جَهَنَّمَ وَآخِر الْوَقْتِ أَنْ يَصِيرَ ظِلَّ كُلُّ شيء مِثلُهُ بِمَدَ عَلِلُ نِصف النَّهَارِ وَأُوَّلُ وَقتِ المُصر آخِرُ وَقتِ الظُّهْرِ وَآخِرُهُ أَنْ يَصِيرَ ظِلْ كُلِّ شَيء مِثْلَيْهِ بَمَّدَ ظِلِّ نِصَف النَّهَارِ وَقِيلَ إِذَا اسْتَغْبَلْتَ الشُّمْسَ بِوَجْهَكَ وَأَنْتَ قَامُّ غَيْرَ مُنَكِّس رَأْسَكَ وَلا مُطَأْطَى؛ لهُ فإنْ نَظَرْتَ إِلَى الشَّنْس بِيَصَرِكَ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ وَإِنْ لَمْ تَرَهَا بِيَصَرِكَ فَلَمْ يَدُخُل

الوقت وَإِنْ نَزَلْتَ عَنْ بَمَرَكُ فَقَدْ تَمَكَّنَ دُخُولُ الوقت وَالَّذِي وَصَفَ مَأَلِكُ رَحِمُهُ اللَّهُ أَنَّ الوَّقْتَ فَهَا مَأَ لَمُ تَصْفُرً \* الشَّمْسَ وَوَقْتَ الْمَغْرِسِهِ وَهِي صَلاَةُ الشَّاهِــدِ يَعْنِي الْحَاضِرَ يَعِمَى أَنَّ الْمُسَافِرَ لا يَقْصُرُهُمَا وَيُصَلِّمِا كُصَلَّةِ الْخَاضِر فَوَقَتُهَا غُرُوبُ الشُّنس فإِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ وَجَبَّتْ العَلاقُ لاَ تُوَلِّخُرُ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا وَقَتْ وَاحِمَدُ لَا تُوَلِّخُرُ عَنْهُ وَوَقَتْ ا الشُّفَقَ وَالشُّفَقُ الْإِنْمَةُ البَّاقِيَةُ فِي الْمُعْرِبِ مِنْ بَعْاَياً شُمَّاعِ الشُّمْس فَإِذَا لَم يَبِقَ فِي اللَّمْرِبِ مُفْرَةً وَلا يُمْرَةً فَقَدْ وَجَبُّ الوقتُ وَلاَ مِنْظَرُ إِلَى الْبَيَاسِ فِي الْغَرْبِ فَذَلِكَ لِهَا وَفْتُ إِلَى ثُلُتُ اللَّيْلِ مِمِّنْ يُرِيدُ تَأْخِيرَهَا لِشُغْلِ أُومُذُرِ وَالنَّبَادَرَة سَمَا أُولَى وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُوَّخِّرَهَا أَهْلُ الْمَسَاجِدِ قَلْمِلًا لِاجْتِمَاعِ ِ النَّاسِ وَيُسَكِّرُهُ النَّوْمُ قَيْلُهَا وَالْحَدِيثُ لَغَيْرِ شُغُلِّ بَعْدَهَا .

## ( بَابُ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ )

وَالْأَذَانُ وَاجِبُ فِي الْمَاجِدِ وَالْجُمَاعَاتِ الرَّاتِبَةُ فَأَمَّا الرَّجلُ في خَاصَّة تفسِهِ فإن أَذُّنَ فَحَسَنٌ وَلا بُدَّلَهُ مِن الإِقَامَة وَأَمَّا المر أَمُّ فإن أَوَامَتْ فَحَسِنٌ وَ إِلَّا فلاَ حَرَجُ وَلا يُوَّذُنَ لِصَلَاةً قَبْلَ وَقُتِهَا إِلَّا الصُّبْحَ فَلَا بِأَسَ أَنْ يُؤَذِّنَ لَمَا في السدُّس الْأَخِير مِنَ اللَّيْلِ والْأَذَانَ اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَسْهَدُ أَنْ لا إِلَّ إِلَّاللَّهُ أَسْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلَّاللَّهُ أَسْهَدُ أَنْ لا إِلَّهُ إِلَّا اللّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ثُمَّ تُرَجِّمَ بِأَرْفَعَ مِنْ صَوْتِكَ أُولَ مَرَّةِ فَتُكَكَّر َّرُ النَّشَهِدُ فَتَقُولُ مُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِنْهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ لاَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَى عَلَى الصَّلاَةِ حَى عَلَى الصَّلاَةِ حَى عَلَى الفَّلاحِ فإنْ الفلاَحِ حَى عَلَى الْفَلاحِ فإنْ كُنْتَ فِي نِدَاهِ الصَّبْعِ زِ دْتَ هَهُنَا الصَّالَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

> ( بَأَبُّ مِيفَةُ الْعَمَلِ فِي الصاواتِ المفروضةِ وما يتصلُّ بها من النوافلِ والسُّنَقِ )

وَالْإِحْرَامُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَقُولَ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَخْرَى ثَمَيْنِ عَبَيْكَ مَدْ وَمَنْ كَبَيْكَ مَا تَقْرَأً فَإِنْ كُنْتَ فِي الصّبْحِ قَرَأْتَ جَهْرًا أَوْ دُونَ ذَلِكَ ثُمْ تَقْرَأً فَإِنْ كُنْتَ فِي الصّبْحِ قَرَأْتَ جَهْرًا بِأُمَّ اللهُ وَوَنَ ذَلِكَ ثُمْ تَقْرَأً فَإِنْ كُنْتَ فِي الصّبِحِ فَرَأْتَ جَهْرًا بِأُمَّ اللهُ وَوَنَ ذَلِكَ ثَمْ تَقْرَأً فَإِنْ كُنْتَ فِي السّورَةِ أَلِي بَعْمُ اللهِ الرَّحْمِي الرَّحِيمِ فِي السّورَةِ أَلِي بَعْدَهَا ؛ فَإِذَا قُلْتَ فِي السّورَةِ أَلِي بَعْدَهَا ؛ فَإِذَا قُلْتَ فِي السّورَةِ أَلِي بَعْدَهَا ؛ فَإِذَا قُلْتَ

وَلَا الضَّالِّينَ فَقُلْ آمِينَ إِنْ كُنْتَ وَخُدَكَ أَوْ خَلْفَ إِمَام وَتُحْفِيهِا وَلاَ يَقُولُهَا الْإِمَامُ فِيهَا جَهَرَ فِيهِ ، وَيَقُولُهَا فِيمَا أَسَرً فِيهِ ، وَفِي قُولِهِ إِيَّاهَا فِي الْجَهْرِ الْحَيْلَافَ ، ثُمُّ تَقُرَّأُ سُورَةً مِنْ مَاوَالِ الْمُفَعِيَّلِ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَاوَلَ مِنْ ذَلِكَ فَحَسَنْ بِقَدْرِ التَّمْلِيسِ وَنَجْهَرُ بِقِرَّاءِتِهَا ؛ فَإِذَا تَمَّتِ السُّورَةُ كُبَّرْتَ فِي الْحَيْطَاطِكَ لِلْمُ كُومِ فَتُمَكِّنُ يَدَ يُكَ مِنْ رُكُبِّنَيْكَ وَتُسَوِّى ظَهْرَكُ مُسْتَوِياً وَلاَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَلاَ نَطَأُطُنَّهُ وَنَجَافِ بِعِنْمَيْكَ عَن جَنْبَيْكُ وَتَمْتَقِدُ الْخُصُوعَ بِذَلِكَ بِرُ كُوعِكَ وَسُجُودِكُ ، وَلاَ تَدْعُو فِي رُكُوءِكُ وَقُلْ إِنْ شِئْتَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْمَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تَوْقِيتُ قُولُ وَلاَّ حَدُّ فِي اللَّبْتِ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَأَنْتَ فَأَيْلٌ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ تَعِدَهُ ثُمَّ تَقُولُ ؛ اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَلَكَ الْحُدُ ؛ إِنْ كُنْتَ وَحَدَكَ ، وَلاَ يَقُولُهُما الْإِمَامُ ، وَلاَ يَقُولُ الْمَأْمُومُ شَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ تَعِدَهُ وَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَلَكَ اللَّهُم وَتَسْتَوَى قَأَعًا

مُعْمَيْنًا مُقَرَسًلًا ثُمَّ نَهُوى سَاجِدًا لاَ تَجْلِس ثُمَّ نَسْجُدُ وَتُكَبِّرُ فِي الْحُطَّاطِكَ لِلسُّجُودِ فَتُمَكِّنُ جَمْتَكَ وَأَنْفَكَ مِنَ الْأَرْضُ وَتُبَاشِرُ بَكَفَّيْكَ الْأَرْضَ بَاسِطًا يَدَيِّكَ مُسْتَوَيِّتَيْنِ إِلَى الْمُنْهِ لَةِ تَجُمُّلُهُ ۚ مَذُوَّ أَذَ أَيْكَ أَوْ دُونَ ذَلِكَ ، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِم ﴿، غَيْرَ أَنْكَ لَا تَفْ تَوشُ ذِرَاعَيْكَ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَضُمُ عَضَٰ لَهُ إِلَى جَنْبَيْكَ وَلَكِن تُجَنِّعُ بِهِمَا تُجَنِّيعًا وَسَطًّا وَ تَكُونَ رَجُلاكُ فِي سُنَجُودُكُ فَأَعْتَدَيْنِ وَبُطُونَ إِمَامَهُمَا إِلَى الْأَرْضِ ، وَنَقُولُ إِنْ شِئْتَ فِي سُجُودِكَ : سُبْحَانَكَ رَبِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَتَمِيلْتُ سُوءًا فَأَغْفِرْ لِي ؟ أَوْغَيْرَ ذَلِكَ إِنْ شِئْتَ وَتَدْعُو فِي السُّجُودِ إِنْ شَنْتَ ، وَلَيْسَ الطُّولِ ذَلِكَ وَقَتْ ، وَأَقَلْهُ أَنْ تَطْمَئَنَ مَفَاصِلُكَ مُتَمَكِّنا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكُ بِالتَّـكَبِيرِ فَتَعَجِلِسُ فَتُثْنَى رِجْلَكَ الْيُسْرَى فِي جُلُوسِكَ بَيْنَ السَّجْدَ تَيْنَ وَتَنْصِبُ الْيُمْنَى وَبُطُونِ أَصَابِهَمَا إِلَى الْأَرض وَتَرْفَعُ يَدَيكَ عَن الْأَرْضِ عَلَى ٱكْبَنَيْكَ ثُمُّ تَسْجُدُ الثَّا نِيَةً

كَمَا فَعَلْتَ أُوَّلًا ثُمَّ تَقُومُ مِنَ الْأَرْضِ كَمَا أَنْتَ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَ يُكِ لَا تَرْجِبُمُ جَالِسًا لِتَقْوُمَ مِنْ جُلُوسٍ ، وَلَسَكِنْ كَمَا ذَكُرْتَ لَكَ وَتُكَبِّرُ فِي حَالَ قِيامِكَ ثُمَّ تَقَرَّأَ كَمَا قَرَأْتَ فِي الْأُولَى أَوْ دُونَ ذَلِكَ وَتَفَمَّلُ مِثْلَ ذَلِكَ سَوَاءٍ غَيْرًا أَنَّكَ تَقَنْتُ بَمْدَ الرُّكُوعِ وَإِنْ شِئْتَ قَنْتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ بَمْدً تَعَامُ الْقَرَاءَةِ ، وَالْغَنُوتُ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتُمِينُكَ وَنَسْتَغَفُّرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتُو كُلُ عَلَيْكَ وَنَعْنَمُ لِكَ وَنَعْلَمُ وَكَثُرُكُ مَنْ يَكُفُرُكُ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَمْبُدُ وَالَّكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْكَ مَنْ يَكُفُرُكُ ، وَإِلَيْكَ نْسَمَّى وَنَحَفَّدُ ، نَرْجُو رَجْعَتَكَ وَكَخَافَ عَذَا بَكَ اللَّهَدَّ إِنَّ عَذَا بَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْعِقٌ ، ثُمَّ تَفَعَلُ فِي السَّجُودِ وَالْجُلُوسِ كَمَا تَقَدُّمُ مِنَ الْوَصْفِ ؛ فَإِذَا جَلَسْتَ بَعْدَ السَّجْدَ آيْنِ نَصَبْتَ رجْلَكَ الْيُمْنَى وَ بُطُونَ أَصَابِهُمَا إِلَى الْأَرْمَى وَتُنَبِّتَ الْبُسْرَى وَأَفْضَيْتَ بِأَلْيَتِكَ إِلَى الْأَرْضَ وَلاَ تَقَعُدْ عَلَى رَجْلِكَ الْبُسْرَى وَ إِنْ شِئْتَ حَنَيْتَ الْيُمَىٰ فِي انْتِصَابِهَا فَعَبْقُلْتَ جَنْبَ بَهْمِهَا

إِلَى الْأَرْضَ فَوَاسِعِ ثُمَّ تَنَصَّهُدُ ، وَالتَّشَهُدُ : النَّحِيَّاتُ فِدِ الزَّاكِيَاتُ بِلَهِ السلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَانَهُ السلامُ عَلَيْنَا وَعلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَمَمْدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّاللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا غَبْدُهُ وَرَسُولُهُ \* فَإِنْ بَعْدَ مَذَا سَلَّمْتَ أَجْزَأَكَ ، وَثِمَّا تُرْيِدُهُ إِنْ شَنَّتَ : وَأَشْهَدُ أَنَّ الَّذِي جَاء بِهِ مُحَمَّد حَق وَأَنَّ الْجُنَّة حَق وَأَنَّ النَّارَحَق وَأَنَّ النَّارَحَق وَأَنَّ الساعَة آتِيَةٌ لاَرَيْبَ فِيها وَأَذَّ اللَّهَ يَبَّمَتُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ، اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى معمَّد وَعَلَى آلَ مُحَمَّد وَارْحَمْ مَحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّد وَارْلَهُ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ كَا مَلَيْتَ وَرَجِمْتَ وَ اِلْرَكْتَ عَلَى إِنْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِي إِبْرَاهِيمَ فَ الْمَاكَايِنَ إِنَّكَ تَحِيدٌ تَعِيدٌ، اللَّهُمُ "مَالَ عَلَى مَلاّ لِكَدِّكَ المَقَرَّ بِينَ وَعَلَى أَنْبِيا إِنْ وَالمُرْسَلِينَ وَعَلَى أَهْلِ مَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْنِي وَلِوَالِدَى ۚ وَلِا عَيْنَا وَلِمَنْ سَيَقَنَا بِالإِعَانِ مَنْفُرَةً عَزْمًا اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ مِن كُلِّ خَيْرِ سَأَلِكَ مِنْهُ مُحَمِدٌ نَبِيِّكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلُّ شَرّ

اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ مُحَمَّدُ كَبِينُكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَـاً مَا قَدَّمْناً وَمَا أَخُرُ ثَا وَمَا أَسْرَوْ نَا وَمَا أَغُلَنًا وَمَا أَنْتَ أَغَلَمُ بِدِينًا ، رَبَّنَا آيناً فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسنَةً وَفِناً عَذَابَ النَّارِ وَأَعُوذُ ۗ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيح الْمُرَّبَالِ وَمِنْ مَذَابِ النَّارِ وَسُوء المَصِيرِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النِّيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ المَمَّالِخِينَ ثُمَّ تَقُولُ السلامُ عَلَيْكُمُ كَسُلْيِمَةً وَاحِدَةً عَنْ تمينك تَقْعبِدُ مِمَا قُبَالَةً وَجْهِكَ وَتَنْيَامَنْ برَأْسِكَ تَلِيلًا مَكَذَا يَفْنَلُ الْإِمَامُ وَالرَّجُلُ وَحْدَهُ ، وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَيَسلُّمُ وَاحِدَةً يِنْيَامَنُ بِهَا قَلِيلًا وَ يَرِ دُو أُخْرَى عَلَى الْإِمْامِ قُبُ اَلَتُهُ يُشِيرُ بِهَا إِلَيْهِ وَ يَرُدُ عَلَى مَنْ كَانَ سَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى يَسَارِهِ قَإِنْ لَمْ يَكُنُ سَــلُّمُ عَلَيْهِ أَحَدُ لَمْ يَرُدُ عَلَى يَسَارِهِ شَبْنًا وَيَجْمَلُ يَدَّيْهِ فى تَشَهِدُهِ عَلَى فَنُعْذَ يَهِ وَيَقْنِيضُ أَصَا بِهِ يَدِهِ الْيُمْنَى وَيَبْسُطُ السَّبَأَيَّةَ يُشِيرُ جِماً وَقَدْ نَصَبَ حَرْفَهَا إِلَى وَجْهِهِ وَاخْتُلِفَ

فِي تَحْرِيكُهَا فَقِيسُلَ يَعْتَقَدُ بِالإِشَارَةِ بِهَا أَنَّ اللَّهَ إِلَهُ وَاحدُ وَيَتَأُوَّلُ مَن مِحَرًّ كَهُمَا أَنَّهَا مَغْمَعَةُ لِلْشَّيْطَانِ وَأَحْسِبَ تَأُويِلَ ذَ لِكَ أَنْ يَذْكُرُ بِذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ مَا عَنَعُهُ إِنْ شَاءِ اللَّهُ عَنِ السَّمُو فِيهَا وَالشَّفْلُ عَنْهَا وَيَبَسُّطُ يَدَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخَذِهِ الأَيْسَر وَلاَ يُحُرِّ كَهَا وَلاَ يُشِيرُ بِهَا، وَيسْتَعَبُّ الذَّكُرُ بِإِثْرِ الصَّلوَاتِ يسبِّحُ اللهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَيَحْمِدُ اللهَ ثَلاَثًا وَثُلاَثِينَ وَيُكَبِّرُ اللَّهُ ثَلَامًا وَثَلَاثِينَ وَيَخْيَمُ الْمِائَةَ بِلاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهَ وَخْدَهُ لأَشَرِ بِكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْخُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءَ قَدِيرٌ ، ويستتحَتُ بِأَثْرِ مَلاَةِ الصِّيْمِ التَّمَادِي فِي الذِّكْرِ وَالْاسْتِيْفَارِ وَالنَّسِيمِ وَالدُّعَامِ إِلَى طُلُوعِ السَّسْ أَوْ فَرْبِ طَلَوعِهِ أَوَلَيْسَ بِوَاجِبِ وَ تُرْ كُمَّ رَكَّمَ مَنَّى الْفَحْرِ قَبْلَ الصَّبْحِ بَعْدَ الْفَجْرِ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكُمَةٍ بِأُمِّ الْقُرُ آنَ يُسِرُّهَا، وَالْقِرَاءَةُ فِي الظُّهُرِ يَنْحُو الْقَرَاءِةِ فِي المُشْبِعِ مِرْنَ ۗ الطُّوالِ أَوْ دُونَ ذَلِكَ قَلْيَلًا وَلاَ يَجْهَرُ فِيهَا بَشَى عِمِنَ الْقِرَاءَةِ وَيَقَرَأُ فِي الْأُولَى وَالْثَانِيَةِ فِي كُلَّ رَكَّمَةٍ

بَأُمَّ الْقُرْ آن وَحْدَهَا سِرًّا وَيَنَشَهَّدُ فِي الْجُلْسَةِ الْأُولَى إِلَى قَوْلِهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَقُومُ فَلَا يُسكِّبُرُ حَنَّى يَسْنَوِي قَأْمًا هَـكَذَا يَفْقَلُ الْإِمَامُ وَالرَّجُلُ وَحْدَهُ ، وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَبَعْدَ أَنْ يُكِبِّرَ الْإِمَامُ يَقُومُ الْمَأْمُومُ أَيضًا ؛ فَإِذَا اسْتَوَى قَأَعًا كُبِّرَ ، وَيَفْمَلُ مِنْ يَقِيِّةِ الصَّلاةِ مِنْ صِفَةِ الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ نَعْقُ مَا تَقَدُّمَ ذَكُرُهُ فِي الصُّبْحِ وَيَتَّنَّفُلُ بَعْدَهَا ، وَيستُحَبُ لَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ بَأَرْبَمَ رَكَعَاتِ يُسلُّمُ مِنْ كُلُّ رَكَعَتُيْنَ وَيُسْتَحَبُّ لَا مِثْلَ ذَلِكَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ، وَ يَفْعَلُ فِي الْعَصْرَ كَمَا وَصَفْنَا فِي الْعَلْهِرْ سَوَاتِهِ إِلَّا أَنَّهُ كَفَرَأُ في الرَّكْمَتَدَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مَمَ أُمِّ الْقُرْ آنِ بِالْقِصَارِ مِنْ السُّورِ مِثْلُ : والضُّحَى ، وإنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَنَحُوهِماً ، وأَنَّا الْمَغْرِبُ فَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءِةِ فِي الرَّكْمَةِ بِنِ الأُولِيَيْنِ مِنْهَا وِيَقْرَأُ فِي كُلُّ رَكَةً بِأُمِّ الْقُرْ آنِ وَسُورَةِ مِنَ السُّورِ الْقِصَارِ ، وَفِي الثَّالِثَةِ بَأُمِّ الْقُرِ آنِ فَقَطْ ، وَ يَتَشَهَّدُ وَ بِسَلَّمُ ، ويُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَنَفَّلَ

بَمْدَهَا رَ كُمْتَايْنِ وَمَا زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ ، وَإِنْ تَنَفَّلَ بِسِتَّ رَّ كُمَاتِ فَحَسَنٌ ، وَالتَّنَفُلُ ۖ بَيْنَ الْمَمْرُبِ وَالْوِشَاءِ مُرَّةً بِ فِيهِ وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ شَانِهِ أَفَكُما تَقَدُّمَ ذَكُرُهُ في غَيْرِها، وَأَمَّا الْمِشَادِ الْأَخِيرَةُ وَهِي الْمَتَمَةُ ، وَاسْمُ الْمِشَاءِ أَخَصَّ جَا وَأُولَى فَيَجْهَرُ بِالْأَوْلِيَـ بِنِ بِأُمِّ اللَّهُ ۚ آلَةِ وَسُورَةٍ فِي كُلُّ رَكُّمَةٍ وَقِرَاءَ مُهَا أَطُولُ قَلَيلًا مِنْ قِرَاءَةِ الْعَصْرِ ، وَفِي الْأَخِيرَ آيْنِ بأُمَّ القُرآنِ في كُلُّ رَّكُمَّة سِرًّا ثُمَّ يَفْمَلُ في سائر ها كما تُقَدَّمَ مِنَ الْوَمَنْ ، وَأَيْكُرُهُ النَّوْمُ قَبْلُهَا ، وَالْخَدِيثُ بَعْدُهَا لِلَّهِ مَسَرُورَةٍ ، وَالْقِرَاءَةُ الَّتِي يُسِرُ بِهَا فِى المُلَّةِ كُلُّهَا هِيَّ بَسَّمُو يَكِ الْلَسَانِ بِالنِّكُلُّم بِالْقُرْآنِ، وَأَمَّا الْجُهِرُ وَأَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ ، وَالْمَرْأَةُ دُونَ الرَّجُلِ فِي الجَهْرِ وَهِيُّ فِي هَيْئَةِ الصَّلاَّةِمِيثُلَّهُ غَيْرً أَنَّهَا تَنْضَمَّ وَلاَ تَفَرُّجُ فَخِذَ بُهَا وَلاَ عَضَّدَيْهِما وَتُكُونُ مُنْصَمَّةٌ مُنزُويَةٌ فِي جُلُوسِها وَسُجُودِهَا وَأَمْرُهُمَا كُلِّمِ، ثِنْمُ يُصَلِّى الشَّفْعَ وَالْوَثْرَ جَهْرًا ، وَكَذَلِكَ

يُسْتَحَدُ فِي نَوَافِلِ اللَّيْلِ الإِجْهَارُ ، وَفِي نَوَافِلِ النَّهَارِ الإِمْرَارُ وَ إِنْ جَهْرَ فِي النَّهَارِ فِي تَنَفُّلِهِ فَذَلِكَ وَاسِسَمْ وَأَقَلُ الشَّفْمِ رَّ كَنَانَ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْ آنِ وَسَبِّعِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي النَّا نِيَةِ بِأُمُّ الْقُرْ آنِ وَتُلْ يَاأَيُّهَا الْكَأَفِرُونَ وَبَنَشَهُدُ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي الْوِثْرَ رَكَعَةً يَقْرَأْ فِيهاً بِأُمُّ الْقُرْ آنِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَحَدُ وَاللَّهُ وَذَ آيْنِ ، وَإِنْ زَادَ مِنَ الأَشْفَاعِ جَمَلَ آخِرَ ذَلِكَ الْوَرْ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّى مِنَ الَّايْلِ اثْنَتَى عَشَرَةَ رَكَمَةً ثُمَّ يُو تِرُ بوَاحِدَةِ وَقِيلَ عَشْرَ رَ كَمَاتِ ثُمَّ يُوتِرُ بُوَاحِدَةِ ، وَأَفْضَلُ الَّذِيلُ آخِرَهُ فِي الْقِيَامِ فَمَنْ أُخْرَ تَنَفُّلُهُ وَوِ تُرَّهُ إِلَى آخِرِهِ فَذَلِكَ أَفْضَلُ إِلَّا مَن الفَالِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْتَبِهُ كَلَيْهَدُمْ وَبَرَّهُ مَعَ مَا يُريدُ مِنَ النَّوَافِلِ أُوَّلَ الَّذِيلِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ إِذَا اسْتَيْقَظَ فِي آخِرهِ تَنَفَّلَ مَا شَاءً مِنْهَا مَثْنَى وَلاَ يُعِيدُ الْوَثْرَ ، وَمَنْ غَلَبَتُهُ عَيْنَاهُ عَنْ حِزْ بِهِ قَلَهُ أَنْ يُصَمِّلْيَهُ مَا بَيْنَهِ وَ بَيْنَ طَلُوعٍ الفَحْرِ وَأُولِ الإسْفَارِ ثُمَّ بُونِ وَيُصلِّ المُثْبِعَ ، وَلَا يَقْضِي الْمُثْبِعَ ، وَمَنْ دَخَلَ المَشْجِدَ الْوِنْرَ مَنْ ذَكَرَهُ بَعْدَ أَنْ مَلَى الصَّبْعَ ، وَمَنْ دَخَلَ المَشْجِدَ وَلَمْ يَرْكُمْ عَلَى وُصُنُوهِ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصلِّلَ رَّ كُمْتَ بْنِ رَكَمْتَيْنِ إِن كَانَ وَقَتْ يَجُوزُ فِيهِ الرَّ كُوعُ ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَشْجِدَ وَلَمْ يَرْكُم وَقَتْ يَجُوزُ فِيهِ الرَّ كُوعُ ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَشْجِدَ وَلَمْ يَرْكُم وَقَتْ يَجُوزُ أَنْ اللَّهُ فَي يَبْتُهِ مُمْ الْفَجْرِ ، وَإِنْ رَكُمْ فِي يَبْتُهِ مُمْ الفَجْرِ ، وَإِنْ رَكُمْ فِي يَبْتُهِ مُمْ الفَجْرِ أَنْ السَّحِدِ فَأَخْتُلِفَ وَيَعْلَ لَا يَرْكُمُ وَقِيلَ لَا يَرْكُمُ مُ السَّحِيدِ فَاخْتُلِفَ فِي يَعْهِ ؛ فَقِيلَ يَرْكُمُ وَقِيلَ لَا يَرْكُمُ مُ وَقِيلَ لَا يَرْكُمُ مُ وَقِيلَ لَا يَرْكُمُ مُ وَقِيلَ لَا يَرْكُمُ مُ السَّحِيدِ إِلَى ظُلُوعِ فَا الشَّمْسِ .

# بَابُ فِي الإِمَامَةِ وَحُكُمُ الإِماَمِ وَالمَسَأْمُوم

وَيُومُ النَّامِ أَفْضَلُهُمْ وَأَفْقَهُمُ وَلاَ تَوْمُ المراَّةُ فَى فَرِيضَةً وَلاَ نَا فِلَةٍ لاَ رِجَالًا وَلاَ نِسَاءٍ وَيَقْرَأُ مَعَ الإِمام فِيما يُسِرُ فِيهِ وَلاَ نَا فِلَةً لاَ رِجَالًا وَلاَ نِسَاءٍ وَيَقْرَأُ مَعَ الإِمام فِيما يُسِرُ فِيهِ وَلاَ يَقَرَأُ مَعَ الإِمام فَيما يَجْهَلُ فَيهِ ، وَمَن أَذْرَكَ رَكَعَةً فَأَكْثَرَ وَلاَ يَقَلُ اللَّهُ مَا فَأَنَّهُ وَقَدَ أَذْرَكَ رَكَعَةً فَأَكْثَرَ وَقَدَ أَذْرَكَ رَكَعَةً فَأَكْثَرَ وَقَدَ أَذْرَكُ رَكَعَةً فَأَكْثَرُ وَقَدَ أَذْرَكُ اللَّهُ عَلَى مَا فَأَنَّهُ وَقَدَ أَذْرَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

عَلَى نَمْو مَا فَمَلَ الْإِمَامُ فِي القِراءةِ وَأُمَّا فِي القِيامِ وَالْجُلُوس فَفَيهِ كَيْمُلُ البَّانِي الْمُصَلِّي وَخْدَهُ وَمَن صَلَّى وَخْسَدَهُ فَلَهُ ۚ أَنْ ۚ يعيد في الجَمَاعُة لِلفَيضِل في ذَلِكَ إِلَّا المَغْرِبَ وَحُدَهَا وَمِنْ أَدْرَكَ رَكُمةً فَأَكَثَرَ مِنْ صَلاةِ الجَاعَةِ فَلا يُسِيدَهَا فِي جَمَاعَةٍ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكُ إِلَّا النَّهُ مِنْدَ أَوِ السُّجُودِ فَلَهُ أَنْ يُمِيدَ فِي جَمَاعَة وَالْ مُحَلُّ الْوَاحِدُ مَعَ الْإِمَامِ أَيْقُومُ مَعْنَى بِيسِنِهِ وَيَقُومُ الرَّبُحُلَانِ فَأَكُثُرُ خَلْفَهُ فِإِنْ كَانَتُ امْرَأَةً مَمَّهُما قَامَتُ الْخَلْفَهُمَا وَإِلَ كَانَ مَمَّهُمَا رَجُلٌ صَلَى عَن يَدِينِ الْآمَامِ وَالْمَرْأَةُ خَلَّفَهُمَا وَمِنْ مَلَّى بِزَوْجَتِيهِ قَامَتَ خَلْفَةٌ وَالصَّبِيُّ إِنْ صَلَّى مُمَّ رَجُلُ وَالْحَد خلف الإمام قاماً خَلْفَهُ إِنْ كَانَ الصَّيْ يَمْقِلُ لَا يَذَهَبُ وَيَدَعُ مَنْ يَقَفُ مَعَهُ وَالإِمامُ الرَّاسُ إِنْ صَلَّى وَحُمدَهُ وَالمَمْ الرَّاسُ إِنْ صَلَّى وَحُمدَهُ وَأَمَ مَقَامَ الجَمَاعَةِ وَيُسَكِّرُهُ فِي كُلُّ مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ راتِبُ أَنْ تُعْجَمَعَ فِيهِ الصَّلاَةُ مَرَّ تَيْنَ وَمَن صَلَّى صَلاَّةً يَوْمُ فِهَا أَحَدًا وَإِذَا سَهِا الإِمَامُ وَسَجَدَ لِسَهُوهِ فَلْيُنَّبِعَهُ مَنْ لَمْ يَسْهَ مَمَّهُ مِّمَنْ خَلَفَهُ وَلاَ يَرْفَعُ أَحَدُ رَأْسَهُ قَبَلَ الإِماَمِ وَلا يَفْعَلُ إِلَّا وَيُمَا فَا الْمَامِ وَلا يَفْعَلُ إِلَّا وَيُسَلِّمُ بَعْدَ سَلَامِهِ وَمَا سِوى ذَلِكَ فواسِع أَنْ يَفْعَلُهُ مَعَهُ وَيَسَلِّمُ بَعْدَهُ أَخْسَنُ وَكُلُ شَهْوِ سَهَاهُ اللَّامُومُ فالإِمامُ يَحْمِلُهُ عَنْهُ وَبَعْدَهُ أَوْ تَكْبِيرَةَ الإِحْرامِ أَوِ السَّلَامِةِ وَإِذَا سَلَمَ الإِمامُ فَلا يَشْبُت بَعْدَ سَلَامِهِ وَأَنْ يَكُونَ فَى تَعِلَّهِ فَذَلِكَ وَاسِع مَنْ اللَّهِ سَلَامِهِ وَلَيْنَا مَا مُؤْمِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِيهِ وَلَيْنَا اللّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَامُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

# ( بَأَبُّ جَامِيعٌ فِي العَلَّلَةِ )

وَأَفَلُ مَا يُجْزِى الْمَرَّةُ مِنَ اللّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ الدَّرْعُ اللّهَ اللّهُ وَهُوَ الْقَبِيعِينُ اللّهُ اللّهِ يَسْتُرُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا وَهُوَ الْقَبِيعِينُ وَالْحَمِيفُ وَالْقَبِيعِينُ وَيُجْزِئُ الرّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ثَوْبُ وَاحِدُ وَالْحَمَارُ الْحُصِيفُ وَيُجْزِئُ الرّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ثَوْبُ وَاحِدُ وَاحِدُ وَلاَ يَشَمَّ ثِيابَهِ وَلاَ يَشَمَّ ثِيابَهِ وَلاَ يَشَمَّ أَنْفَهُ أَوْ وَجُهَةً فِي الصَّلَاةِ أَوْ يَضُمَ ثِيابَهِ وَلاَ يَشَمَّ ثِيابَهِ أَوْ يَضَمَ ثِيابَهِ أَوْ يَضَمَ ثِيابَهِ أَوْ يَضَمَ ثَيابَهِ أَوْ يَضَمَ ثَيابَهِ وَلاَ يَشَمِّ فِي الصَّلَاةِ بِزِيادَهِ فَلْيَسْجُدُ أَوْ يَسَمُو فِي الصَّلَاةِ بِزِيادَهِ فَلْيَسْجُدُ أَوْ يَسَمُو فِي الصَّلَاةِ بِزِيادَهِ فَلْيَسْجُدُ السَّمُ وَلَا سَمُو فِي الصَّلَاةِ بِزِيادَهِ فَلْيَسْجُدُ اللّهَ وَكُلُ سَمُو فِي الصَّلَاةِ بِزِيادَهِ فَلْيَسْجُدُ السَّالِةِ فَالْمَسْجُدُ السَّالِيْ وَالْمَلْوَ بِزِيادَهِ فَلْيَسْجُدُ السَّالِيْ وَالْمُ لَا يَعْلَى الْمُلْوَالِهُ وَالْمَالُونَ السَّلَاةِ بِزِيادَهِ فَلْيَسْجُدُ الْمُؤْمِ وَكُلُ سَمُو فِي الصَّلَاةِ بِزِيادَهُ فَلْيَسْجُدُ السَّهُ وَالْمُنْ وَلَالْمُ اللّهُ وَالْمُلّاقِ بَوْلَالَهُ وَالْمُهُ وَالْمُلْمِ فَالْمُ اللّهُ وَالْمُلْوَالَالَةُ وَلَالِمُ اللّهُ وَالْمُلْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَلَا الْمُلْوَالِمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُلْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَلَا الْمُلْاقِ الْمُلْاقِ الْمُلْاقِ الْمُلْعَالِي الْمُلْعَالَ اللّهُ اللّهُ وَالْمُهُ فِي الْمُلْوِقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمِلْاقِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُلْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُلْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُلْوِلَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْ

لَهُ سَجْدَ آثِينِ بَعْدَ السُّلامِ يَنْشَهُّدُ لَهُمَّا وَيُسَلِّمُ مِنهُمَّا وَكُلُّ سَهُو بِنَقُصِ فَلْيَسْجُدُ لَهُ قَبْلَ السُّلَامِ إِذَا تُمَّ تَشَهِدُهُ ثُمَّ يَنْسُهُدُ وَيُسَلِّمُ وَقِيلَ لاَ يُميد النَّشَهُدَ وَمَنْ نَقَصَ وَزَادَ سَجَدَ لَهُ ۚ وَبُلَ السَّلَامِ وَمَنْ نَسِي أَنْ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ غَلْبَسْجُدْ مَنَّى مَا ذَكَّرَهُ وَإِنْ طَالَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ كَالَ مَثْلَ السَّكُم سَجَدَّ إِنْ كَانَ قَرِيبًا وإِنْ تَبُمَدَ ا تَتَدَأُ صَلَاتَهُ ۚ إِلَّا أَنَّ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ نَقْص شَيْءِ خَفِيف كَالسُّورَةِ مَمَ أُمُّ الْقُر آلِ أَوْ تَكُبِيرَ تَنْنِ أَوِ النَّشَهِٰدَيْنِ وَشِبْهِ ذَلَكَ فَلاَ شَيًّ عَلَيْهِ ولاً يُجزئُ سُجُودَ السَّهُو لِنَقْص رَكَمَةً ولاً سَجَدَة ولاً لِتُولِثُ القِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ كُلُّهَا أَوْ فِي رَكَّمَةً مَنْ مِنْهَا وَكَـٰذَلْكَ نَى تَرْكُ الْقَرَاءَةِ فِي رَكَمَةً مِنَ السَّبْحِ وَاخْتَلِفَ فِي السَّهُو عَن الْقِرَاءةِ فِي رَكْمَةٍ مِنْ غَيْرِهَا فَقَيِلَ "يَجْزَئُ فَيِهِ سُنْجُودُ السَّهُو قَبْلَ السَّبِلَامِ وَتِيلَ يُلْفِيهَا وِيأْتِي بِرَكُمَّةِ وَقِيلَ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ وَلاَ يَأْتِي بِرَ كَمَّةٍ ويُمِيدُ الصَّلاَةَ اخْتِياطًا

وَهَذَا أَحْسَنُ ذَٰلِكَ إِنْ شَاءً اللهُ تَمَالَى ، وَمَنْ سَها عَنْ تَكْبِيرَة أَوْ سَمِيعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مَرَّةً أَوِ الْقُنُوتِ فَلاَ سُجُودَ عَلَيْهِ ، وَمَن انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ ذَكَّرٌ أَنَّهُ بَتِي عَلَيْهِ شَيْءٍ مِنْهَا فَلْيَرْجِعِ إِنْ كَانَ بِقُرْبِ ذَلِكَ فَيُسَكِّبُرُ تَسَكِّبِهِ يُمْرُمُ بِهِ أَنْهُمَّ يُصَلِّي مَا بَقِي عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَبَاعَدَ ذَلِكَ أَوْ خَرَجَ ا مِنَ الْمُسْجِدِ ابْتَدَأْ صَلاّتَهُ ، وَكَذَلِكَ مَنْ نَسِيَ السَّلاَمَ وَمَنْ لَمْ يَدْرِ مَا مَلَّى أَثَلاَثَ رَكَماتِ أَمْ أَرْبَعًا بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَصَلَّى مَا شَكَّ فِيهِ وَأَيُّن برَّ ابْعَةِ وَسَجَدَ بَعْدَ سَلَامِهِ ، وَمَنْ تَكُلُّمَ سَاهِيًا سَجَدَ بَعَدَ السُّلاَم ، وَمَنْ لَمْ يَدْرِ أُسَلَّمَ أَمْ كُمْ . يُسَلِّمْ مُسَـلِّمَ وَلاَ سُجُودَ عَلَيْهِ ، وَمَن اسْتَنْسَكَحَهُ الشَّكُ \* فِي السَّهُو فَلْيَلَة عَنْهُ وَلا إصلاحَ عَلَيْهِ وَلَلَّمِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ بِمَدْ السَّلاَم وَهُوَ الَّذِي يَكُثُرُ ذَلِكَ مِنْهُ يَشُكُ كَثِيرًا أَنْ ۖ بَكُونَ مَهَا زَادَ أَوْ نَقَصَ وَلاَ يُوقِينُ فَلْيَسَجُدْ بَعْدَ السَّلامِ فَقَطْ وَإِذَا أَيْقُنَ بِالسَّهِ وِ سَجَدَ بَعْدَ إِمْلاَحِ مَلاَتِهِ فَإِنْ كُثْرَ

ذَلِكَ مِنْهُ فَهُوَ يَمْتَوْيِهِ كَنِيرًا أَصْلَحَ صَلاَتَهُ وَلَمْ يَسْجُدُ لِسَهُوهِ ، وَمَن قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ رَجَعَ مَا لَمْ يُفَارِقِ الْأَرْضَ بيَدَ بِهِ وَرُكِبَنِّيهِ وَإِذَا فَأَرَقَهَا عَادَى وَلَمْ بَرْجِمَعُ وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلام ، وَمَنْ ذَكَرَ صَلاَّةً صَلَّاهًا مَتَى مَا ذَكَرَهَا عَلَى نَحْوِ مَا فَأَتَنَهُ ثُمَّ أَعَادَ مَا كَانَ فِي وَقَتْهِ مِمَّا صَلَّى بَمْدَهَا ، وَمَنْ عَلَيْهِ مَلَوَاتُ كَثِيرَةٌ صَلًّا هَا فِي كُلِّ وَقَتْ مِنْ لَيْلٍ أَوْنَهَارٍ وَعِنْدَ طُلُوعِ الشُّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهِ أَوَكَيْفُمَا تَبَسَّرَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ كِسِيرَةً أَقَلَّ مِنْ مَلَافِ يَوْمٍ وَلَيْسَلَةٍ بَدَأً بَهِنَّ ، وَإِنْ فَأَتَ وَقُتُ مَا هُوَ فِي وَقُتِهِ وَ إِن كَثُرَتُ بَدَأً بِمَا يَخَافَ فُوَاتَ وَقُتِهِ مُنْحَكُ فِي الصَّلاَّةِ أَعَادَهَا وَلَمْ يُعِدِ الْوَصُّوءَ وَإِنْ كَانَ مَمَ إِمامَ تَمادَى وَأَعَادَ وَلا يُمَى مَ عَلَيْهِ فِي التَّبَسْمِ ، وَالنَّفْعَ فِي الصَّلاَةِ كَالْكَلاَّمُ ، وَالْعَامِدُ لِلْلَّكَ مُفْسِدٌ لِصِلاَّتِهِ ، وَمَنْ أَخْطَأُ الْقِبْلَةَ أَعَادَى الْوَقْتِ ، وَكَذَلِكَ مَنْ صَلَّى بِقُوبِ نَجِسٍ

أَوْ عَلَى مَكَانَ نَجِس ، وَكَذَلِكَ مَنْ تُوَضَّا عَمَاء تَجِس مُخْتَلَفِ فِي نَجَاسَتِهِ ، وَأَمَّا مَنْ تُوَمَّنَا عِلَمُ قَدْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ \* أَوْ مَلْعُمُهُ أُورِيحُهُ أَمَادَ صَلَاتَهُ أَبَدَاوَوْ صَوْءً هُ وَرُخُصَ فِي الْجُومِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْمِشَاءَ لَيْلَةَ الْمَعْلَرِ وَكَذَلِكَ فَي طِينِ وَظُلْمَةً مُوزَّذُنُ لِلْمَغُرِبِ أُوَّلَ الْوَتْتِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يُوَخِّرُ قَلْيِلاً فِي قَوْلِ مَالِكَ شُمَّ يُقِيمُ فِي دَاخِلِ الْمُسجِدِ وَيُصَلِّيماً مُّمُّ يُوِّذُنَّ لِلْمِشَاءِ في دَاخِلِ الْمُسجِدِ وَيُقِيمُ ثُمَّ يُصلِّماً ثُمَّ ينْصَرفُونَ وَعَلَيْهِمْ إِسْفَارٌ قَبْلَ مَنْيِبِ الشُّفَق وَالْجَدْمُ بِمَرَفَةَ "بيْنَ الطُّهْرِ وَالْمَصْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ سُنَّةً وَاجِبَةً بِأَذَانِ وَإِمَّامَةِ لِكُلُّ مَلاَةً وَكَذَلِكَ فَي جَمْعُ الْمَغْرِبِ وَالْمِشَاءُ بِالْمُزْدَلِفَةِ إِذَا وَصَلَ إِلَيْهَا . وَإِذَا بَعَدُ السِّيْرُ بِالْمُسَافِرِ قَلْهُ أَنْ يَجْمَعُ بَيِنَ الصَّلاَتِينِ فِي آخِرِ وَقْتَ الظُّهْرِ وَأُوَّلِ وَقْتِ الْمُصْرِ، وكذلكَ الْمَغْرِبُ وَالْمِشَاءِ، وإِذَا ارْتُحَلَّىٰ أَوَّلِ وَقُتِ الصَّلاَةِ الْأُولَىٰ جَمَّع حِينَتُنْدِ وَالْمُرْيِضِ أَنْ يَجْمَعُ إِذَاخَافَ أَنْ يُعْلَبَ

عَلَى مَقْلِهِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَعِنْدَ الْهُرُوبِ وَإِنْ كَانَ الْجُدْمُ أَرْفَقَ بِهِ لِيَمَلَّنَ بِهِ وَنَحُومِ جَمَّعَ وَسَطَ وَقَتِ الظَّهِرِ وَعِنْدَ غَيْبُو اِبْرِ الشُّفَقِ ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ لاَ يَقْضِى مَا خَرَجَ وَقَتُهُ فِي إِعْمَا لِهِ وَيَعْضَى مَا أَفَانَ فِي وَقُتْهِ مِمَا بُدُرُكَ مِنهُ رَسِمُهُ وَ مُعْمَةٍ فَأَكْثَرُ مِنَ الصَّلُوَاتِ وَكَذَّلِكَ الْمُأْتِفِ أَنْ نَعْلُهُرَ ۖ فَإِذًا ۚ يَقَ مِنَ النَّهَأَرِ بَعْدَ طُهْرُهَا بِغَيْرِ تَوَانِ خَسْ رَكُماتِ صَلْتُ الظُّهْرَ وَالْمَصْرَ ، وَإِنْ كَانَ الْبِهَا فِي مِنَ اللَّهُلِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ صَلَّتُ الْمَغْرِبَ والمِشاء وَإِنْ كَانَ مِنَ النَّهَارِ أَوْ مِنَ اللَّهِ لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّتْ المُلكَةُ الْأَخِيرَةُ ، وَإِنْ حَاصَتْ لِهَذَا التَّقَدِيرِ لَمْ تَقَضْ مَا حَامَنَتُ فِي وَقَيْهِ ، وَإِنْ حَامَنَتُ لِأَرْبُعِ رَكَمَاتٍ مِنَ النَّهَار قَأْ قِلْ إِلَى رَكَّمَةِ أَوْ لِنَلاَتِ رَكَّمَاتِ مِنَ اللَّيْسِلِ إِلَى رَكَّمَةِ قَضَتْ الصَّلَاةَ الْأُولَى فَقَطَ وَاخْتُلُفَ فِي حَيْمُهِمَا لِأَرْبُعُ رَكَمَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فَقَيِلَ مِشْلُ ذَلِكَ وَقِيلَ إِنَّهِا حَاضَتَ فِي وَتَهِمَا فَلا تَقَضِيهِما ، وَمَنْ أَيْقُنَ بِالْوُصُوهِ وَشَكُّ

في الْحَدَث الْبَتَدَأَ الْوُصَنُوءَ ، وَمَنْ ذَكَرَ مِنْ وُصَنُو تِهِ شَبْتًا عِمَّا هُوَ قَريضَةٌ مِنْهُ قَإِنْ كَانَ بِالْقُرْبِ أَعَادَ ذَلِكَ وَمَا يَلْمِهِ ، وَ إِنْ تَطَاوَلَ ذَ لِكَ أَعَادَهُ فَتَطَوْ وَإِنْ تَعَبَّدَ ذَلِكَ ابْتَدَأَ الْوُصُوء إِنْ مِالَ ذَالِكَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي جَمِيعِ ذَلِكَ أَعَادَ مَلاَّتَهُ أُبَدًا وَوُصُوءَهُ وَإِن فَ كَرَمِيثُلَ المَضْمَضَةِ وَالْاسْتَنْسَأَقَ وَمَسْم الْأَذُ نَيْنِ فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَعَلَ ذَلِكَ وَلَمْ يُعِدْ مَا بَمْدَهُ وَإِنْ تَعْلَاوَلَ فَمَلَ ذَلِكَ لِمَا يُسْتُغْبَلُ وَلَمْ يُعِيدُ مَا صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَفْمَلَ ذَاكَ وَمَنْ صُلَّى عَلَى مَوْمِنِهِ طَأَهِرِ مِنْ حَصِيرٍ وَ يَمَوْ رَضِعٍ آخَرَ مِنْهُ نَجَاسَةٌ فَلاَ شَيْءٍ عَلَيهِ ، وَالْمَريضُ إِذَا كَانَ عَلَى فِرَاش نَجِسَ قَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْسِطُ عَلَيْهِ ثَوْبَا طَأَهِرًا كَثِيفًا وَيُصِّ عَلَيْهِ وَصَلاَةُ الْمَريضِ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيامَ صَلَّى جَالِسًا إِنْ قَدَرَ عَلَى النَّوْرَبُعُ وَ إِلَّا فَهِ مَدُرْ طَأَفَتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَقِدُرْ عَلَى السَّجُودِ فَلْيُومِي: بِالرُّ كُوعِ وَالسُّجُودِ وَيَكُونُ سُجُودُهُ أَخْفَضُ مِنْ رُكُوعِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنُ إِعَامَ وَإِنْ لَمْ يَعْدِرُ إِلَّاعَلَى ظَهْرُهِ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَلا يُؤَخِّرُ المُتَّلَاةَ إِذَا كَانَ فَي مَقْلِهِ وَلَيْصَلُّهَا بِقَدْرِ مَا يُعَلِّمِنْ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَسَّ المَاهِ لِضَرَر بِهِ أَوْ لِأَنَّهُ لاَ يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ تَيَمَّمُ ، كَانْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُنَاوِلُهُ تُرَابًا نَيْمَمَّ بِالْمُانْطِ إِلَىجَا نِبِهِ إِنْ كَانَ طينًا أو مَلَيْهِ طين قَإِن كَانَ عَلَيْهِ جَصْ أَوْ جِيرٌ فَلاَ يَتَيَمَّمُ به وَالْنُسَأَ فِنْ يَأْخُذُهُ الْوَقْتُ فِي طَيِنِ خَصْنَحَاضَ لاَ يَجِدُ أَيْنَ يُصلَّى فَلْيَنْزُلْ عَنْ دَابَّتِهِ وَيصلَّى فِيهِ فَأَعَّا يُومِئُ بالسُّجودِ أَخْفَضَ مِنَ الرُّ كُوعِ فَإِنْ لَمْ يَقَدِرْ أَنْ يَغُولُ فِيهِ مَلَّى عَلَى دَايَتِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ ، ولِلْمُسَافِرِ أَنْ يَتَنَفَّلَ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَفْرِهِ حَيْثُما ۚ تُوَجِّهَتْ بِهِ إِنْ كَانَ سَفَرًا تُقْصَرُ فِيهِ الصَلاَّةُ وَلَيُوتُرْ عَلَى دَا بَيْدِ إِنْ شَاءِ وَلاَ مُيصَلَّى الفَريضَةِ وَ إِنْ كَانَ مَريضاً إِلَّا بالأرض إلاأن يَكُونَ إنْ نَرَلُ صَلَّى جَالِسًا إِعَامَ لِنَدَرَ ضَهِ فَلْيُصَلُّ عَلَى الدَّابَةِ بَمَدَ أَنْ تُوتِفُ لَهُ وَيَسْتَقَبُّلُ الْقِبْلَةَ ، وَمَن رَعَفَ مَعَ الإمام خَرَجَ فَفَسَلَ الدُّمّ ثُمَّ بَنَي ما لَمْ يَشَكَّلُمْ

أَوْ عَشْ عَلَى نَجَاسَةً وَلاَ يَبْنِي عَلَى رَكُمَةً لَمْ تَتِمَّ اسَجْدَ تَيْماً وَلَيْكُنُّهَا وَلاَ يَنْصَرَفُ لِدَمِ خَفَيْفٍ وَلَيُفَتِّمُ أَمَّابِهِ إِلَّا أَنْ يَسِيلَ أَوْ يَتْعَلَّرَ وَلاَ يَبْنِي فِي قَنْ وَلاَ عَدْتُ ، وَمَنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلاَمِ الْإِمَامِ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ ، وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَ سَلاَمِهِ انْصَرَفَ وَغَسَلَ الدُّمَّ ثُمَّ رَجَعَ فَجَاسَ وَسَلَّمَ ، وَلِلرَّاعِفِ أَنْ يَبْنِي فِي مَنْزِلِهِ إِذَا يَئِسَ أَنْ يُدُرِكُ يَقِيَّةً صَلَاةً الْإِمَام إِلَّا فِي الْجُمُعَةِ فَلَا يَيْنِي إِلَّا فِي الْجُمَامِسِ وَيَعْسِلُ قَلِيلَ الدَّمِ مِنَ الثُّوبِ وَلاَ تُمَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِن سَكَثِيرِ وَقَلِيلَ كُلُّ تَعَاسَةً غَيْرِهِ وَكَثِيرُهَا سُواءٍ ، وَدَمُ الْبَرَاغِيثِ لَبْسَ عَلَيْهِ غُسْلَهُ إِلَّا أَنْ يَتَفَاَّحَشَّ ·

### ( بِلَبُ فِي سُجُودِ القُرْ آنِ )

وَسُجُودِ الْقُرْ آنِ إِحْدَى عَشَرَ سَجْدَةً وَهِى الْعَرَامُ الْعَرَامُ الْعَرَامُ الْعَرَامُ الْعَرَامُ الْعَمَالِ مِنْهَا شَيْءٍ فِي آلمَ عِنْدَ قَوْلِهِ يُسَبِّحُونَهُ فَإِلَى مَا لَهُ مَا الْمُفَعِلَّ مِنْهَا شَيْءٍ فِي آلمَ عَنْدَ قَوْلِهِ يُسَبِّحُونَهُ فَإِلَى مَا لَهُ مُعَالِمِنْهَا شَيْءٍ فِي آلمَ مَنْ عِنْدَ قَوْلِهِ يُسَبِّحُونَهُ الْمُفَعِلَى مِنْهَا شَيْءٍ فِي آلمَ مَنْ عِنْدَ قَوْلِهِ يُسَبِّحُونَهُ الْمُفَعِلَى مِنْهَا شَيْءٍ فِي آلمَ مَنْ عِنْدَ قَوْلِهِ يُسَبِّحُونَهُ الْمُفَعِلَى مِنْهَا شَيْءٍ فِي آلمَ مَنْ عَلَيْهِ مَنْهِ اللّهُ مُعْلَى مِنْهِ اللّهِ مُعْلَمُ اللّهِ اللّهُ مُعْلَى مِنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّلْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلِي اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

وَلَهُ يَسْجُدُونَ ، وَهُوَ آخِرُهَا ؛ فَمَنْ كَانَفَ مَـكَاةٍ فَإِذَاسَجَدَهَا قَامَ فَقَرَأً مِنَ الْأَ فَأَلَ أَوْ غَيَرَهَا مَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ وَ فِي الرُّغَدُ عِنْدَ قُوْلِهِ (وَظِلَّالُهُمْ بِالْفُدُوِّ وَالْآصَالِ) وَفِي النَّمْل ( بْحَافُونَ رَبُّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْمَلُونَ مَا يُوثْمَرُ وُنَّ ) و في بَني إِسْرَائِيلَ ( وَيَحْرُونَ اللَّهُ فَأَلَ يَبْسَكُونَ وَ يَز يَدُهُمْ خُشُوعًا) وَفِي مَرْتِهَمَ ﴿ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آ يَالَتُ الرَّحْمَن خَرُوا سُجَّدًا وَأَبَكِيًّا) وَفِي الْخَبِحُ أُولِهِا (وَمَنْ بُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُسكِّر مِ إِنَّ اللَّهَ يَفْمَلُ مَا يَشَاءٍ ) وَفِي الْفُرَقَانِ (أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُ نَا وَزَادَهُمْ أَفُورًا) وَفِي الْهُدُهُدِ ) اللهُ لاَ إِلَّهِ إِلَّا هُو رَبُّ الْعَرْشُ الْمَطْيِمِ ) وَفِي آلِمْ تَنْزِيلُ ( وَسَبُّحُوا بَحَمْدِ رَبِّمْ وَهُمْ لاً يستَكَبُرُونَ ) وفي ص ﴿ فَأَسْتَغَفَّرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكَمًا وَأَناكِ ) وَقِيلَ عِنْمَ قُولِهِ لَزُانَى وَحُسنُ مَا آبِ ، وَفَي حَمَّ آمَنزيلُ (وَاسْجُدُوا لِلهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبَدُونَ) ، وَلاَّ يستَجُدُ السَّجْدَةَ فِي التَّلَاوَةِ إِلَّاعَلَى وُصنُومٍ وَمُكِّبِّرُ لَهَا وَلَا يُسلِّمُ

مِنْهَا وَفِي النَّكُمِيرِ فِي الرَّفْعِ مِنْهَا سَمَةٌ إِنْ وَكَبَرَ فَهُوَ أَحُبُ وَلِمَا وَ النَّا وَلَهُ وَيَسْجُدُهَا إِلَيْنَا وَيَسْجُدُها مَنْ قَرَأُها فِي الْفَرِيضَةِ وَالنَّا وَلَهُ وَيَسْجُدُها مَنْ قَرَأُها فِي الْفَرِيضَةِ وَالنَّا وَلَهُ وَيَسْجُدُها مَنْ قَرَأُها بَعْدِ الصَّبْعِ مَا لَمْ يُسْفِرُ وَبَعْدِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَعْمُفُرُ وَبَعْدِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَعْمُفُرُ الشَّمْسُ ،

#### ( بَأَبُ فِي صَلاَةٍ السَّفَر )

وَمَنْ سَافَرَ مَسَافَةَ أَرْ بَعَةِ بُرُدٍ وَهِي ثَمَا نِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْصُرُ العَيْلاَ قَفْيصَلِّهِا رَكْمَتَنِي إِلَّا الْتَغْرِبُ وَلَا يَقْصُرُ حَتَّى يُجَاوِزَ بَيُوتَ الْمِيضِ وَتَصِيرَ فَلَا يَقْصُرُ هَا فَي يُجاوِزَ بَيُوتَ الْمِيضِ وَتَصِيرَ خَلَى خَلَقَهُ لَبُسَ بَيْنَ يَدَيَّةً وَلا بِحِذَائِهِ مِنْهَا فَنِي فِي ثُمَّ لا يُنِمُ حَقَى يَجَاوِزَ بَيُوتَ الْمِيضِ وَتَصِيرَ خَلَى خَلَى مَنْهَا فَنِي فِيهِ عَبْرِينَ مَلَا فَي لَكُنْ وَإِنْ نَوى الْمُسَافِيلُ وَالْمَعْمِ وَمَنْ مَسَافِيلُ وَالْمُولِ وَمُنْ خَرِجَ وَلَمْ أَنَمَ الْمُعَلِّ وَمُنْ خَرَجَ وَلَمْ مُنِي مَنَا الْمُهُولُ وَالْمُولُ وَالْمُصَرِّ وَقَدْ بَقَى مِنَ النَهَارِ قَدْرُ كَالاَتْ رَكَمَاتُ وَلَا الْمُعْرَ وَالْمُصَرِّ وَقَدْ بَقَى مِنَ النَهَارِ قَدْرُ كَالاَتْ رَكَمَاتُ وَلَا الْمُعْرَ وَالْمُصَرِّ وَقَدْ بَقَى مِنَ النَهَارِ قَدْرُ كَالاَتْ رَكَمَاتُ وَلَا الْمُعْرَ وَالْمُولُ وَلَا يُقَالِيلُ وَلَا الْمُعْرَ وَالْمُصَرِّ وَقَدْ بَقَى مِنَ النَهَارِ قَدْرُ كَالاَتْ رَاكُولُ وَلَامُ مَنْ الْمُعَالَةُ وَلَا الْمُعْرَ وَالْمُصَرِّ وَقَدْ بَقِي مِنَ النَهَارِ وَلَالَ مُنْ مُنَامِعُولُ وَلَا مُعْرَالُولُ وَلَالْمُ وَلَا لَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَلَا مُعَلِيلُولُ وَلَا مُعْرَالِهُ وَلَالْمُولُ وَلَا الْمُعْرَالِيلُ وَلَا الْمُؤْمِنَ الْمُعْرَالِيلُ وَالْمُعْرَالِهُ وَلَا مُعْرَالِهُ وَلَا مُعْرَالِهُ وَلَا مُولِلُهُ وَالْمُ وَالْمُولُولُولُكُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَلَا مُولِلُولُ وَلَا مُعْرَالِهُ وَلَا الْمُعْرَالِهُ وَالْمُولُ وَلَا مُعْرَالِهُ وَلِيلُولُ مِنْ الْمُعْرَالِيلُولُ مُعْلِقُولُ مِنْ الْمُعْرَالِهُ وَالْمُولُولُ وَلَا مُعْلِقُولُ مِنْ الْمُعْرِقُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْرِقُولُ وَلَا مُعْرَالُولُ وَلَالْمُولُ وَ

ملاهما سَفَرِ بَنَيْنِ مَإِنْ بَقِى قَدْرُ مَا يُصَلِّى فِيهِ رَكَمَتَيْنَ أَوْ دَخَلَ أَوْ رَكَعَةً صَلَّى الظُّهْرَ حَفَرِ يَهُ وَالْعَصْرَ سَفَرِ يَّةً ؟ وَلَوْ دَخَلَ لِغَنْسِ رَكَعَاتِ نَاسِيًا لَهُمَ اَصَلَّاهاً حَضَرِ يَنَيْنِ فَإِنْ كَانَ بِقَدَرِ لِغَنْسِ رَكَعَاتٍ نَاسِيًا لَهُمُ اَصَلَّاهاً حَضَرِ يَنَيْنِ فَإِنْ كَانَ بِقَدَرِ لِغَنْ مَسَلَّى الظُّهْرُ سَفَر يَّيةً وَالْمَعْرُ سَفَر يَّيةً وَإِنْ قَدِمَ فَى لَيْسَلِ وَقَدْ بَقَى الْفَهْرُ سَفَر يَّيةً وَالْمَعْمُ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْمِشَاء صَلَّى وَكُنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْمِشَاء صَلَّى وَكُنْ مَلَى الْمَغْرِبَ وَالْمِشَاء صَلَّى الْمُغْرِبَ وَالْمِشَاء صَلَّى الْمُغْرِبِ وَالْمِشَاء صَلَّى الْمُغْرِبِ وَالْمِشَاء صَلَّى الْمُغْرِبِ وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقَ مِنَ اللَّيْلِ وَكُنْ عَلَى الْمُغْرِبُ مَ مَلَى الْمِشَاء سَفَر يَّيةً وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقَ مِنَ اللَّيْلِ وَكُنْ صَلَّى الْمِشَاء سَفَر يَّيةً وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقَ مِنَ اللَّيْلِ وَكُنْ عَلَى الْمُشَاء سَفَر يَّةً مَنْ اللَّيْلِ وَكُمْ مَلَى الْمِشَاء سَفَر يَّةً وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقَ مِنَ اللَّيْلِ وَكُمْ مَلَى الْمِشَاء سَفَر يَةً مَنْ اللَّيْلِ وَكُونُ مَلَى الْمِشَاء سَفَر يَّهُ مَا كُونُ صَلَى الْمُشَاء سَفَر يَّهُ مَنْ اللَّيْلِ مَا مُنْ الْمُعْرِبُ مُ مَلَى الْمِشَاء سَفَر يَّهُ مَا كُونُ صَلَى الْمُشَاء سَفَر يَّهُ مَا كُونُ صَلَى الْمُعْرَب مُ مَلَى الْمِشَاء سَفَر يَّهُ وَلَوْ عَرَجَ وَقَدْ بَقِ مِنَ اللَّيْلِ مَا مُنْ الْمُعْرِبُ مُ مَلَى الْمُعْرِبُ مُ مُ مَلَى الْمِشَاء سَفَرَ يَا مُعْرَالِ الْمُولِ عَلْمُ مُنْ الْمُعْرِبُ مُ مَلَى الْمُعْرِبُ مُ مُ مَلَى الْمُعْرِبُ مُ مُ مَلَى الْمُعْرِبُ مُ مَا مُنْ الْمُعْرِبُ مُ مَا مُنْ الْمُعْرِبِ مُ مُ مَلَى الْمُعْرِبُ مُ مُ مَلَى الْمُعْرِقُ مُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِبُ مُ الْمُ مُنْ الْمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُعْرِبُ مُ الْمُعْرِبُ مُ الْمُعْرِقِ مُ الْمُ مُنْ الْمُ مُنْ الْمُعْرِقُ مُ الْمُعْرِقُ مُ الْمُعْرِقُ مُ مُعْرَامِ وَالْمُ مُوا مُنْ اللّهُ الْمُ الْمُعْرِقِ مُ الْمُعْرِقُ مُ الْمُعْرِقُ مُ الْمُ الْمُعْرِقُ مُ الْمُعْرَامُ مُ الْمُعْرِقُ مُ الْمُعْرِقُ مُ الْمُعْرَامِ الْمُعْرِقُ مُ الْمُعْرَام

### ( بَابِ فِي مَــٰلاَةِ الْجُنْهَةِ )

وَالسَّمَى إلى الجُمْعَةِ فَرِيقَنَةٌ وَذَلِكِ عِنْدَ جُلُوسَ الْإِمَامِ عَلَى الْمَنْبَرِ وَأَخَذَ الْمُؤَذِّنُونَ فِي الْأَذَانِ ، وَالسُّنَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ عَلَى الْمُنْبَرِ وَأَخَذَ الْمُؤَذِّنُونَ فِي الْأَذَانِ ، وَالسُّنَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ أَنْ يَقْسَمُدُوا حِينَئِذِ عَلَى الْمَنَارِ فَيُؤَذِّنُونَ وَيَحْرُمُ حِينَئِذِ الْبَيْعِ وَكُلُّ مِا يَسْفَلُ عَنِ السَّنِي إلَيْهَا وَهَاذَا الْأَذَانُ الشَّانِي أَحْدَثَهُ وَكُلُّ مِا يَسْفَلُ عَنِ السَّنِي إلَيْهَا وَهَاذَا الْأَذَانُ الشَّانِي أَحْدَثَهُ وَكُلُّ مِا يَسْفَلُ عَنِ السَّنِي إلَيْهَا وَهَاذَا الْأَذَانُ الشَّانِي أَحْدَثَهُ وَكُلُّ مِا يَسْفَلُ عَنِ السَّنِي إلَيْهَا وَهَاذَا الْأَذَانُ الشَّانِي أَحْدَثَهُ

َبنو أُمَيَّةً وَالْجُمُمَةُ تُنجبُ بِالْمِصْرِ وَالجُمَاعَةِ وَالْخُطْبَةُ 'فِيهَا وَاجِبَةٌ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَيَتَوَحَكَّأُ الْمِامُ عَلَى فَوسِ أَوْ عَصاً وَ يَجْلِسُ فِي أُولِهِا وَ فِي وَسَعِلِهَا وَتُقَامُ الصَّلاَّةُ عِنْدَ فَرَّاغِهَا وَ يُصَلِّى الْإِمَامُ رَكَمَتَينِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَيَقْرَأُ في الأُوكَى بِالْجُمْمَةِ وَنَحُومًا وفي الثَّا نِيَةِ بِهَلَ أَنَاكَ حَدِيثٌ الْغَاشِيَةِ وَنَحُو هَا وَ يَتَجِبُ السُّمْيُ إِلَيْهَا عَلَى مَنْ فِي الْمِصْرِ وَمَنْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالِ مِنْهُ فَأَقَلُ وَلَا تَجِبُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلا عَلَى أَهْلِ مِنَّى وَلَا عَلَى عَبْدِ وَلَا امْرَأَةِ وَلَا صَيٌّ وَإِنْ حَضَرَهَا عَبْدٌ أُو امْرَأَةٌ فَلْيُصَلُّهَا وَتَكُونُ النَّسَاءَ خَلْفَ صَفُوفِ الرَّجَالَ وَلاَ تَخْرُجُ إِلِيهِ الشَّا بَهُ وَيُنْصَتُ لِلْإِمَامِ فَي خُطْبَتِهِ وَيَسْتَقَبِلُهُ النَّاسُ وَالْغُسلُ لَهَا وَاجبُ وَالنَّهُ جِيرُ حَسَنٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ فَي أُول النَّهَارِ وَلْيَتَعَلَّيْبُ لَهَا وَيَلْبُسُ أَحْسَنَ ثِياً بِهِ وَأَحَبُ ۚ إِلَيْنَا أَنْ يَنْصَرُفَ بَمْدَ فَرَاغِهَا وَلا يَتَنَفَّلَ فِي الْمَسْجِدِ وَلَيَتَنَفَّلْ قَبْلُهَا ۗ ولا يَفْعَلُ ذَلِكَ الإِمَامُ وَلَيْرِقَ الْمِنْبُرُ كَمَا يَدْخُلُ .

### ( بَابُ فِي صَلاَةِ الْخُوْفِ )

الإِمَامُ بِطَائِفَةً وَيَدَعُ طَأَئِفَةً مُواجَهَةً الْعَدُوِّ فَبُصَلِّي الإِمَامُ بِطَائِفَةِ رَكُمةً ثُمَّ يَثْبُتُ قَائَمًا وَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكَمَةً ثُمَّ يُسَلِّمُونَ فَيَقِنُونَ مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ ثُمَّ يَأْتِي أَصْحَابُهُمْ فَبُحُومُونَ خَلْفَ الإِمَّامِ فَيُصَلِّى جَمَّ الْ كُمَّةَ الثَّانِيَّةَ مُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقْضُونَ الَّ كُمَّةَ الَّتِي فَأَنْتُهُمْ وَيَنْصَرَفُونَ هَــكَذَا يَغْمَلُ فِي صَــلاَّقِ الْفَرائِينِ كُلُّهَا إِلَّا الْمُغْرِبُ فَإِنَّهُ يُمثِلُي بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْمَتْنِنِ وَبِالثَّانِيَةِ رَكُمَّةً وَإِنَّ صَلَّى بهم في الخَضَرِ لِشِدَّةِ خَوْفِ صَلَّى فِي الظُّهْرِ وَالْمَصْرِ وَالْعِشَاء بِكُلِّ مَلَاثِفَةٍ رَكْعَتِينِ وَلَكُلُّ صَلاَّةٍ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِذَا اشْتَدَّ الَمْوفُ عَنْ ذَلِكَ صَلَّوا وُحْدَانًا بِقَدْرِ طَأَ قَتِهِمْ مُشَاَّةً أُورُ كَبَأَنَّا مَاشِينَ أُوسَاعِينَ مُسْتَقْبِلِي القِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا .

# ( بَأَبُ فِي مُلَاَّةِ الْمِيدَيْنِ وَالتَّسَكُبِيرِ أَيَّامَ مِنَّى )

وَصَلاَةُ ٱلْمِيدَيْنِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ مِخْرُجُ لِهَا الإِمَامُ وَالنَّاسُ ضَحْوَةً بقدر ما إذا وَصَلَ حانَتِ الصَّلاةُ وَلَيْسَ فَهَا أَذَانُ ۗ وَلا إِقَامَةٌ فَيُمَيِّلًى بِهِمْ رَكَمَتِينِ يَقْرَأُ فيهماً جَهْراً بأُمُ الْقُرآنِ وَسَبِّح ِ امْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَصَحُاهاً وَنَحْوِهِما وَيُكَبِّرُ فِي الأُولَى سَنَّهُمَّا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ يَعُدُ فَيهَا تُكَبِّيرَةَ الإِدْرِامِ وَفِي الثَّانِيَةِ خَسَ تَكَبِيرَاتِ لا يَمُدُّ فَهِمَا تَكَبِيرَةَ الْقِيامِ وَفَى كُلُّ رَكُمَةِ سَجْدَتَأَنِ مُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَرْقَى الْمِنْبَرَ وَ يَخْطُبُ وَ يَجْلِسُ فِي أُوَّلِ خُطْبَتِهِ وَوَسَطِهاً ثُمَّ يَنْصَرفُ وَ يُسْتَحَبُ أَنْ يَرْجَعَ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرَ الطَّرِيقِ الَّتِي أَتِي مِنْهَا وَالنَّاسُ كَذَلكَ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَضْحَى خَرَجَ بِأَضْحَيَّتِهِ إِلَى الْمُعَلِّى فَذَبَحُهَا أَو نَحْرَهَا لِيَمْلَمَ ذَلِكَ النَّاسُ فَيذُبُحُونَ ۗ تبعدُهُ وَلْيَذْ كُرُ اللهُ فِي خُرُوجِهِ مِنْ تَبْتِهِ فِي الْفِطْرِ

وَالْاصْحَى جَهْرًا حَتَّى يَأْتِي الْمُصَلِّي الْإِمَامُ وَالنَّاسُ كَـذَلِكَ فَإِذَا دَخَلَ الإِمامُ لِلصَّلاَةِ قَطَمُوا ذلكَ وَيُسَكِّبُرُونَ بِتُسَكِّبِيرِ الإمام في خُطْبَتِهِ وَيَنْصَتُونَ لَهُ فِيماً سِدِي ذَلِكَ فإنَّ كَانَتُ أَيَّامُ النَّحْرِ فَلَيْ كُبِّرِ النَّامِ دُبُرَّ الْعَلَّوَاتِ مِنْ صَلاَقِ الظُّهْرِ مِنْ يُومْ النَّحْرِ إِلَى صَلاَّةِ الصُّبْحِ مِنَ الْيَوْمِ الرَّا بــم مِنْهُ وَهُوَ آخِرُ أَيَّامٍ مِنَى يُكَبِّرُ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ ثُمَّ يَقْطُمُ وَالتُّكَبِيرُ دُبُرَ الصلوَاتِ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ وَ إِنْ جَعَمَ مَعَ التَّبِكُبِيرِ تَهْلِيلًا وَتَصْبِيدًا فَحَسَنَ يَقُولُ إِنْ شَاءَ ذَلِكَ اللَّهُ أَكْبِرُ اللَّهُ أَكْبِرُ اللَّهُ أَكْبِرُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَلْهُ أَكْبَرُ وَلِنَّهِ الْمُمْدُ وَقَدْ رُوى َ عَنْ مَالِكِ هَذَا وَالْأَوَّلُ وَالْكُلُّ وَاسِسِمْ ۖ وَالْأَيَّامُ الْمُعْلُومَاتُ أَيَّامُ النَّيْضِ النَّلَاثَةُ وَالأَيْامُ المُمْدُودَاتِ أَيَّامُ مِنَى وَهِيَ ثَلَاثُهُ أَيَّامٍ بِمُدَ يَوْمِ النَّحْرِ وَالْفُسْلُ اللِّمِيدَيْنِ حَسَرَتْ وَلِيسَ الْأَزْمِ وَايُسْتَحَبُّ فيهِماً الطِّيِّبُ وَالْمُسَنُّ مِنَ الثِّيابِ .

### ( بَابُ فَيْ صَلَاةِ الْخُسُوفِ)

وَصَلاَةُ الْخُسُوفِ سُنَّةً وَاجِبَةً إِذَا خُسِفَتُ الشُّسُ خَرَجَ الإمامُ إِلَى المُسجدِ فَأَفْتَتَحَ الصَّلاةَ بِالنَّاسِ بِغَيْرِ أَذَانِ وَلا إِنَّامَةٍ ثُمُّ قَرَأً قِرَاءَةً مَلُو يَلَةً سِرًّا بِنتَدُو سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمٌّ يَرْكُعُ رُسُوعًا طُو يَلَا نَعُوْ ذَلِكَ ثُمَّ يَرَفَعُ رَأْسَهُ ' يَقُول سَمِعَ اللهُ لِمَنْ تَعِدَهُ ثُمَّ يَقُرأُ دُونَ قِرَاءَتِهِ الأُولَى ثُمَّ بَرْكُمُ نَعَوَ قِرَاءِ تِنْهِ الثَّانِيةِ ثُمَّ بَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ تَعِدَّهُ مُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَ تَيْنِ تَأَمَّتَيْنِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ دُونَ قَرَاءِتِهِ الَّتِي تَلَى ذَلَكَ مُمَّ يَرْكُمُ نَحْوَ قِراءِتِهِ مُمَّ يَرْفَعُ كَاذَكُوْنَا ثُمَّ يَقُرُ أَ دُونَ قِرَاءَتِهِ هَذِهِ ثُمَّ يَرْكُمُ نَيْضُو ذَلِكَ ثُمَّ أَيَرْفُمُ كَمَّا , ذَ كَنْ اللَّهُ مُمَّ يَسْجُدُ كَا ذَكُ الْ اللَّهُ مَا يَنْسَهُّ وَيُسَلِّمُ وَلِمَنْ شَاءِ أَنْ يُصَلِّى فِي يَعْتِهِ مِثْلَ ذَلِكَ أَنْ يَفْمَلَ وَلَيْسَ فِي صَلاَةِ خُسُوفِ الْقَمَرَ جَمَاءَةٌ وَلَيُمَلُ النَّاسُ عِنْدَ ذَلِكَ أَفَذَاذَا وَالْقِراءِةٌ

فِيهَ جَهْرًا كَمَاثُرِ رُكُوعِ النَّوافِلِ وَلَبْسَ فِي إِثْرِ صَلاَةِ فَيهَ أَخْهُ مَلَا أَنْ يَعِظُ النَّاسَ كُنُوفِ الشَّنسِ خُطْبَة مُرَثَبَة ولا بأن أَنْ يَعِظَ النَّاسَ وَيُؤْمِنَ أَنْ يَعِظُ النَّاسَ وَيُؤْمِنُ أَنْ يَعِظُ النَّاسَ وَيُؤْمِنَ النَّاسَ الْمُؤْمِنَ النَّاسَ النَّاسُ النَّاسَ النَّ

### ( بَأَبْ فِي صَلاَةِ الْإَسْتِسْقَاء )

وَصَلاَةُ الاستِسْقاء سُنَّةً تُقائم يَضُرُجُ لَهَا الْإِمَامُ كَا يَخْرُجُ لِلْعِيدَيْنِ مُنْحُورَةٌ فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ رَكَمَتَينِ مَجْهُرَ فهماً بالقسراءة يَقرَأُ يسبِّح اسم رَبُّكَ الأعلَى وَالشُّمس وَمَنْحَاهَا وَفِي كُلُّ رَكُمةِ سَتَجْدَتَانِ وَرَكُمةٌ وَاحِدَةٌ وَيَتَثَمُّهُ لَدُ وَيسَلُّمُ ثُمُّ يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ بِوَجْهِهِ فَيَجْلِسُ جُلْسَةً فَإِذَا اطْمَأَنَّ النَّاسَ فَأُمَّ مُتَوَ كُمُّنَّا عَلَى قَوْسَنِ أَوْ هَصَا فَنَخَطَبَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمُّ قَأَمَ فَغَطَبَ فَإِذَا فَرَغَ اسْتَقْبَلَ القِبْدَلَةَ فَحَوَّلَ ردَاءَهُ يَخِمَلُ مَا عَلَى مَنْكَبِهِ الْأَيْمَن عَلَى الْأَيْسَر وَمَا عَلَى الأَيْسَرِ عَلَى الأَيْدَنِ وَلاَ يَقْلِبُ ذَلِكَ وَلْيَفْقِلِ النَّاسُ مِشْلَهُ

وَهُوَ أَمُّمْ وَهُمْ قُمُودٌ ثُمَّ يَدْعُو كَذَلِكِ مُمْ يَنْصَرِفُ وَيَنْصَرِفُونَ وَلا مُيكَبِّرُ فِيهَا وَلا فِي الْخُسُوفِ غَيْرَ تَكْدِيرَةِ الْإِمَامِ وَالْخُفْفِ وَالرَّفْعَ وَلا أَذَانَ فِيها وَلاَ إِنَامَةً .

بَابُ مَا مُيْفَعَلُ بِالْمُحْتَضَرِ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَكَفَنَهِ وَتَحَنِيطِهِ وَحَلْهِ وَدَفْنِهِ

 وَيَجْتَلُ فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورٌ ۚ يُنَّرُ عَوْرَاتُهُ وَلاَ أَنْقَلَمُ أَظْفَارُهُ وَلاَ يُحْلَقُ شَمْرُهُ وَيُعْمَرُ بَعْلَنُهُ مَصْرًا رَفِيقًا وَإِنْ وُمَنِّيًّا وُمنُوءِ الصَّلاَةِ فَحَسَنَ وَلَيْسَ بِوَاجِبِ ، وَيُقْلَبُ الْجَنْبِهِ في النُّسل أَحْسَنُ وَإِنْ أَجْلِسَ فَذَلِكَ وَاسِمْ وَلا آبَاسَ بُنُسل أَحَدِ الزُّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ مِنْ غَيْرِ مُنَرُورَةٍ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ في السَّغْرِ لاَ نِسَمَاءَ مَعْهَا وَلا يَغْرَمُ مِنَ الرَّجَالِ فَلْيُبَيِّمُ ۚ رَجُلُ ۗ وَجْهَهَا وَكُفَّيْهَا ، وَلَوْ كَانَ الْدَيِّتُ رَجُلا كُمَّ النِّسَاء وَجْهَهُ وَيَدَيْدِ إِلَى الْمِرْ فَقَيْنِ إِنْ كُمْ يَكُنْ مَمَهُنَّ رَجُلٌ يُفَسُّلُهُ وَلاَ امْرَأَةٌ مِنْ عَمَارِمِهِ قَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ تَعَارِمِهِ غَسَّلَتُهُ وَسَغَرَتْ عَوْرَانَهُ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْمَيُّتَةِ ذُو تَعْرَم غُسَّلُهَا مِنْ فَوْقِ ثَوْبِ يَسْدُرُ جَمِيعَ جَسَدِهَا وَيُسْتُنَصُ أَنْ يُكَفَّنَّ الْمَيِّت في وتر ثلاثة أثواب أو خَسة أو سَبْعَة وَمَا جُمِلَ لهُ مِنْ أَزْرَةٍ وَقَيِيصٍ وعِمَامَةٌ فَذَلِكَ تَعْسُوبٌ فِي عَدَدِ الْأَثْوَابِ الْوَ ثَرِ وَقَدْ كُمْ فَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى ثَلَاثَةٍ أَثْوَابٍ

بيض شُخُولِيَّة أَذْرِجَ فِيها إِذْرَابًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولا بَأْسَ أَنْ يُقَدُّهِمَ الْمَيِّتَ وَيُعَمَّمُ وَيَنْبَنِي أَنْ يُحَنَّظُ ويُجُمَّلَ الخنوط بين أكفانغ وفي جَسَدِهِ وَمَوَاضِعَ السُّجُودِ مِنْهُ وَلاَ يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ فِي الْمُعَرَّكُ وَلاَ يُصَلِّي عَلَيْهِ وِيُدْفَنُ بِثِياً بِهِ وَيُصَلِّى عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ وَيصلِّى عَلَى مَنْ قَتَلَهُ الإَمَامُ في حَدّ أَوْ قَوَدٍ وَلاَ يُصَلِّى عَلَيْهِ الإِمَامُ وَلاَ مُيثْبَعُ اللَّيْتُ بَيْجُسَرَ وَالَّمْنَىُ أَمَّامَ الْجَنَازَةِ أَفْضَلُ وَيُجْمَلُ الْمَيِّتُ فَى تَبْرِهِ عَلَى شِقِّهِ الْأَنْمَن وَ يُنْصَبُ عَلَيْهِ الَّذِينُ وَيَقُولَ حِينَئِذِ اللَّهُمَّ إِنَّا صَاحِبَنَا قَدْ نَوَلَ ﴿ بِكَ وَخَلَّفَ الدُّنْيَا وِرَاءَ ظَهْرُو وَافْتَقَرَ إِلَى مَا مِنْدَكَ اللَّهُمَّ ثَبَّتَ مَنْدَ الْمُسْتَلَةِ مَنْظِقَهُ وَلَا تَبْتُمَاهِ فِي تَبْرِهِ عَأَلَا طَأَقَةً لَهُ بهِ وأَلَّحْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُكْرَهُ الْبِنَاءِ عَلَى الْقُبُورِ وَتَجْمِيمُهَا وَلاَ يُفَسِّلُ إِلْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ يُدْخِلَهُ عَبْرَهُ إِلَّا أَنْ يَخِـــَافَ أَنْ يَضِيــَعَ فَلْيُوَارِهِ وَاللَّحْدُ أَحَبُّ إِلَى أَهْلِ الهِلمِ مِنَ الشَّقِّ وَهُوَ أَنْ يُحُفِّرَ اللَّبَيِّتِ تَحْتَ الْجُرْفِ

فِي حَالِطٍ وَبُلَةِ الْقَنْدِ وَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ تُرْبَةً صُلْبَةً لَا تَتَهَيَّسُلُ وَلَا تَتَفَيَّسُلُ ولا تَتَفَطَّعُ . وَكَذَلَكَ فُعِل بِرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وسَلَمَ

بآب في الصَّلاةِ عَلَى الجنائر وَالدُّعاَه لِلْمَيِّتِ

وَالتَّكْبِيرُ عَلَى الجُنَازَةِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتِ مَنْ فَعْ فِي أُولاً مِنَّ وَ إِنْ رَ فَعَ فِي كُلِّ تَنْكُبِيرَةٍ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ شَاءَ دَمَّا بَعْدَ الأَرْ بَعِي ثُمَّ يُسَلِّمُ وَإِلْ شَاءَ سَلَّمَ بَعْدَ الرَّا بِعَةِ مَكَانَهُ وَيَقِفْ الإِمَامُ فِي الرَّبُهُلِ عِنْدَ وَسِعِلِهِ وَفِي الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَنْكَبَيْهَا وَالسُّلَامُ مِنَ الصلاَ وَعَلَى الجَنَائَرِ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ خَفِيَّةٌ لِلاِمَامِ والْمَأْمُوم وفِي الصَّلاَةِ عَلَى المَيِّتِ قِيرًا طُرْمِنَ الأَجْرِ وقِيرًاطُ فِي خُضُورِ دَ فَنْهِ وَ فَالِكَ فِي النَّمْثِيلِ مِصْلُ جَبَلِ أَحُدٍ ثَوَابًا وَ يُقاَلُ فِي الدُّعَادِ عَلَى الْمَيِّتِ غَيْرُ شَيْءٍ تَعْدُودٍ وذَالِكَ كَانُّهُ واسِعْ وَمِنْ مُسْتَحْسَنِ مَا قِيلَ فَى ذَلِكَ أَنْ يُكَثِّرَ ثُمَّ يَقُولَ الْخَنْدُ فَيْدِ الَّذِي أَمَاتَ وَأَخْيَا وَاتَّلَمْدُ فِهُ الَّذِي يُحَذِي الْمَوْتَى لَهُ الْعَظَمةُ

وَالْسَكِبْرِياْءِ وَالْمُلْكُ وَالْقُدْرَةُ وَالسَّنَاءِوَهُو عَلَى كُلُّ شَيْء قَديرُ اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَمَّد وَعَلَى آل محمَّد كَا صَلَّيْتَ وَرَحْتَ وَ بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِمْ وَدَلَى آلِ إِبْرَاهِمْ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَميدٌ تَعِيدٌ اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمِتك أَنتَ خَلَقْتَهُ ۚ وَرِزَقَتُ ۗ وَأَنْتَ أَمَنَّهُ وَأَنْتَ تُحْبِيهِ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسرِّمِ وعَلا نِبَتهِ جِئْنَاكَ شُفَعَاءً لَهُ فَشَفِّمْنَا فِيهِ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَحِيرُ بحبْل جو اللَّهُ لَهُ إِنَّكَ ذُو وَفَاهُ وَذِمَّةً ، اللَّهُمَّ قِهُ مِنْ فَتُنَّةٍ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ؛ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاغْفُ عَنْهُ وَعَا فِهُ وَأَكْدِمْ نُرُلُّهُ ۗ وَوَسَّمْ مَدْخَلَهُ ۖ وَاغْسِلْهُ عَامُ وَ ثَلْتِحٍ وَ بَرْدٍ وَ اَقُّهُ مِنَ الْخُطَالِاً كُمَّا مُنَتَّقِ النُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، وأَبْدِلُهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلاَ خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزُوجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، اللَّهُمِّ إِنْ كَانَ تُعْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهُ وَإِنْ كَانَ مُسِيمًا فَتَحَاوَزُ عَنْهُ ؛ اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولَ إِلِي فِقيرٌ إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَيْنَ عَنْ عَــٰذَا بِهِ ،

الَّهُمُّ ثَبِّتْ عَنْدَ الْمَسْأَلَةِ مُنْطَقَّهُ وَلَا تَبْتَلِهِ فِي تَبْرِهِ عَا لَا طَأَفَّةً ﴿ لَهُ بِهِ ، الَّهُمَّ لَا تَعْرِ مُنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ كَقُولُ هَٰذَا بِإِنْرَكُلُّ تُسَكِّبِيرَةِ وَتَقُولُ بَمْدَ إِلرًّا بِمَّةَ اللَّهُمُّ اغْفِرْ لَحَيِّناً وَمَيِّتنَا وَحَاضَر نَا وَعَا ثِبْنَا وَصِفِيرِ نَا وَكَبِيرِ نَا وَذَ كُرِ نَا وَأَنْثَانَا إِنَّكَ تُعْلَمُ مُنْقَلِّبَنَا وَمَثُوانَا وَلَوَ اللَّهِ بِنَا وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِعَانِ ولِلْمُسْلِمِينَ وَالْسَلَمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ؛ الْأَحْيَاء مَهُمُ وَالْأُمُوَاتِ ؛ اللَّهُمَّ مَنْ أَخْيَيْتُهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِعَانَ وَمَنْ تَوَفَّيْتُهُ مَنَّا فَتَوَقُّهُ عَلَى الإسْلاَمُ وأَسْعِدْ نَا بِلَقَائِكُ وَمُلِّبِّنا لِلْمُونْتِ وَمَلَيِّبُهُ كَنَا وَاجْمَلْ فَيْهِ رَاحْتَنَا وَمَسَرَّ نَنَا ثُمَّ 'نُسلمْ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ قُلْبَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا أَمْتُكَ ثُمَّ تَشَادَى بِذِكْرِهَا على النَّأُ نِبِثِ غَيْرَ أَنَّكَ لاَ تَقُولُ وَأَبْدِلْهَا زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زُوجِهَا لَاتُّهَا قَدْ تُسَكُونُ زُوجًا فِي الْجُنَّةِ لِرَوْجِها فِي الدُّنْسَا وَنْسَاءِ الْجُنْـةِ ،مَعْمُورَاتُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ

لا يَبْفِينَ بِهِمْ بَدَلَا وَالرَّجُلُ قَدْ يَكُونُ لَهُ زَوْتَبَاتُ كَثِيرَةٌ فِي الْجُنَّـةِ وَلاَ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ أَزْوَاجٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ ثُنْجَتُمَ · الجنائرُ في صَلاَةِ وَاحِدةِ وَ إِلَى الإِمَامَ الرَّبَّالُ إِنْ كَانَ فيهمُ نساَيه وَ إِنْ كَانُوا رَجَالًا جُمُولَ أَفْضَلُهُمْ مِمَّا كِلِّي الإِمَامَ وَجُمِلَ مِنْ دُونِهِ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانُ مِنْ وَرَاء ذَلِكَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَلاَ بأَسَ أَنْ يُجْمَلُوا صَفًّا وَاحِدًا وَمُقَرَّبُ إِلَى الإِمَامِ أَفْضَلُهُمْ وَأَمَّا دَفْنُ الْجُمَاعَةِ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ فَيَجْعَلُ أَفْضَلَهُمْ مِمَّا بَلِي الْقِبْلَةَ وَمِينَ دُفَنَ وَلَمْ يُعَسَلُ عَلَيْهِ وَوُرِى فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَى تَبْرِهِ وَلا يُما لِمَى عَلَى مَن قَدْ صُلَّى عَلَيْهِ وَيُمالِّي عَلَى أَكْثَرِ الْجُسكِ وَاخْتُلُفَ فِي العَلَاقِ عَلَى مِثْلُ الْبَدِ وَالرُّجُلُ .

( بَابُ فِي اللَّهُ عَاءِ لِلطِّفْلِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَغُسُلُه )

مُنْدِي عَلَى اللهِ تَبَارَكُ وَتُعَالَى وَتُعَلَى عَلَى اَبِيهِ مُعَمَّدِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُعَمَّدِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَابْنُ عَبْدِكُ وَابْنُ أَمْدِكُ وَابْنُ عَبْدِكُ وَابْنُ أَمْدِكُ وَابْنُ عَبْدِكُ وَابْنُ مَنْهُ وَابْنُ مَنْهُ وَابْنُ مَنْهُ وَابْنُ مَنْهُ وَابْنَ مُعْيِيهِ اللَّهُمُ أَمْدِكُ أَنْتَ أَمَنّهُ وَأَنْتَ تُحْيِيهِ اللّهُمُ أَمْدِكُ أَنْتَ أَمَنّهُ وَأَنْتَ تُحْيِيهِ اللّهُمُ أَمْدِكُ أَنْتَ أَمْدُهُ وَأَنْتَ مُعْيِيهِ اللّهُمُ أَنْهُ مَنْهُ وَأَنْتَ مُعْيِيهِ اللّهُمُ أَنْهُ مَنْهُ وَأَنْتَ أَمْدُهُ وَأَنْتَ مُعْيِيهِ اللّهُمْ أَنْهُ وَابْنَ أَمْدُهُ وَأَنْتَ مُعْيِيهِ اللّهُمْ أَنْهُ وَابْنَ مُعْيِيهِ اللّهُمْ أَنْهُ وَأَنْتَ أَمْدُهُ وَأَنْتَ مُعْيِيهِ اللّهُمْ أَنْهُ وَابْنَ أَمْدُهُ وَأَنْتَ مُعْدِيهِ اللّهُمْ أَنْهُ وَابْنَ مُعْتَدِهُ وَاللّهُمْ أَنْهُ وَالْمُوالِدُونَ اللّهُ مَا أَنْهُ وَاللّهُمْ أَنْهُ وَأَنْتَ أَمْدَهُ وَأَنْتَ مُنْهُ وَأَنْتَ مُنْهُ وَاللّهُمْ أَلْهُمْ أَنْهُ وَالْمُ وَاللّهُمْ أَلْهُمْ أَلْهُمْ أَنْهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ اللّهُمْ أَلْهُمْ أَلْهُمْ أَلْهُمْ أَنْهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِهُ اللّهُمْ أَلْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

فَاجْمَعُ لِهِ الدِّيهِ سَلَفًا وَذُخْرًا وَقَرَامًا وَأَجْراً وَكُفَّالُ بُهُ مُوازينَهُمْ وَأَعْظِمُ بِهِ أَجُورَهُمْ وَلاَ تُعْرِمْنَا وَإِيَّاكُمْ أَجْرَاءُ وَلاَ تَفَتِّناً وَإِيَّاكُمْ بَعَدَهُ اللَّهُمَّ أَلِحُقهُ بِصَالِح سَلَفَ الْمُؤْمِنِينَ فَ كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْدِلُهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ وَأَهْلَا خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ وَعَافِهِ مِنْ فِينَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابٍ جَهَمْمَ لَقُولُ ذَلِكَ في كلُّ مَكْبِيرَةٍ وَتَقدولُ بَعْدَ الرَّابِمَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَسْلَافِناً وَأَفْرَاطِنَا وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالإِعَانِ اللَّهُمَّ مَن أَحْيَبُتَهُ مِنَّا فَأَخْيِهِ عَلَى الإِعانِ وَمَنْ تُوَفِّيَّتُهُ مِنَّا فَنَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَاغْفُرْ لِلْسُلْمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ الْأَحْيَاءُ مِنْهُمْ وَالْأَمُواتِ . ثُمَّ نُسَلِّمُ وَلاَ يُمَلِّى عَلَى مَن لَم ۚ يَسْتَهَلَّ صَارِخًا وَلاَ يرتُ وَلاَ يُورَتُ وَأَيكُرَهُ أَنْ يُدْفَنَ السِّقطُ فِي الدُّورِ وَلاَ بأْسَ أَنْ مُنْسَلِ النِّسَاءِ الصبيُّ الصَّنِيرَ ابنَ سِتِّ سِنِينَ أَوسَبْع وَلاَّ مُيغَسَّلُ الرِّجَالُ الصِّبْيَةَ وَاخْتُلِفَ فَيهَا إِنْ كَانَّتْ لَمَ تَبْلُغُ أَنْ تُشتَعَى وَالأُولُ أَحَبُ إليناً.

#### ( بَأَبُ فِي المِسْيَامِ )

وَمَوْمُ مُنْهِدُ رَمَعُمَانَ فَريضَةً يُصَامُ لرُو يَدِّ الْمَلَالِ وَيُفْطَرُ الرُّوْيَتِهِ كَانَ ٱلْآثَيْنَ بِوْمَا أَوْ يَسْمَةً وَعِشْرِينَ يُومًا فَإِنَّ غُمَّ الْمِلاَلَ فَيُمَدُّ أَثَلاَ ثَيْنَ يُوماً مِنْ غُرَّةِ الشَّهِرُ الَّذِي قَبْلَهُ مُمَّ يُصَالمُ وَكَذَلِكَ فَي الْفِطْسِ وَيُبَيِّتُ الصِّيامَ فِي أَوْلِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْبَيَاتُ فِي بَقِيَّتِهِ وَيُتِم الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ وَمِنَ السُّنَّةِ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرُ السُّمُورِ وَإِنْ شَكَّ فِي الْفَجْرِ فَلَا يَأْكُلُّ وَلاَ يُعَامُ يَوْمُ الشَّكِّ لِيَخْتَاطَ بِهِ مِنْ رَمَضَالَ وَمَن صَامَــهُ كَذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ وَإِنْ وَافَقَهُ مِنْ رَمَضَأَنَ وَلِمَنْ شَاء صَوْمَهُ تَعَلُواْ عَا أَنْ يَفْعَـلَ وَمَنْ أَمْنِيحَ فَلَمْ يَاأَكُلُ وَلَمْ يَضْرَبُ مُمَّ تَبَيِّنَ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِن رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِهِ وَلَيْمُسِكُ عَن الأَكُلُ فِي بَقِيَّتِهِ وَيَقْضِيهِ وَإِذًا قَدَمَ المُسَافِرُ مُفْطِسًا أُوطَهُرَتْ اللَّائِضُ نَهَارًا فَلَهُمَا الأَكُنُ فِي بَقِيَّةٍ يَوْمِهِماً ومَنْ

أَفْعَلَرَ فِي تَعَلَوْعِهِ عَامِدًا أَوْسَافَرَ فِيهِ فَأَفْعَلَرَ لِسَفَرَهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءِ وَإِنْ أَفْظَرَ سَاهِيًّا فَلَا قَضَاءً عَلَيْهِ بِجَلَّافِ الفَريضَة وَلا بأَسَ بالسُّواكِ لِلصَّائِمِ فِي جَمِيمٍ نَهَارِهِ وَلاَ تُكْرَهُ لَهُ الْحِجَامَةُ إِلَّا خِيفَةُ التَّغْرِيرِ وَمَنْ ذَرَعَهُ التَّيْءِ فِي رَ مَضَانَ فَلاَ قَمْنَاء عَلَيْهِ وَإِنِ اسْتَقَاء فَقَاء فَمَلَيْهِ القَضَاءِ وَإِذَا خَافَتِ الْمُأْمِلُ عَلَى مَا فِي بَعْلُنِهَا أَفْعَلَرَتْ وَلَمْ تُطْمِمُ وَكِلْمُرْمِنِهِمِ إِنْ خَافَتْ عَلَى وَلدَهَا وَلمْ تَجدُ مَنْ يَسْتَأْجِرُ لهُ أُولمْ يَقْبَلُ غَيْرَهَا أَنْ تَفَطَّرَ وَتُطْمِمَ وَيُسْتَحَبُّ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ إِذَا أَفْطَرَ أَنْ يُطْمِمُ وَالإطْمَامُ فِي هَذَا كُلِّهِ مُدَّ عَنْ كُلِّ يَوْمِ يَقْضِيهِ وَكَذَلِكَ ۚ يُطْمِمُ مَنْ فَرَّطَ فِي قَضَاء رَّمَضَانَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمُضَانُ ٱخَرَ وَلاَ صِيامَ عَلَى الصِّبْيَانِ حَسَّى يَتَحْتَلِمَ الْفُلَامُ وْتُحِيضُ الْجُارِيَةُ وَبِالْبُلُوخِ لَرْمَتُهُمْ أَعْمَالُ الْأَبْدَانِ فَريضةً قَالَ اللهُ تَمَالَى وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْدَكُمُ الْكُلُمَ فَلْبَسْتَأَذِنُوا وَمَنْ أَصْبِحَ جُنْبًا ولم يَتَطَهَّر ۚ أَوْ امْرَأَةٌ تَمَالِفُ طَهُرَت ۚ قَبْلِ

الفَجْرِ فَلَمْ يَمُنْسَلِاً إِلَّا بَمْدَ الفَحْرِ أَجْزَأُهُمَا مَوْمُ ذَلِكَ اليُّومِ وَلا يَجُوزُ مِيهَامُ الفِطْلِ وَلا يُومُ النَّحْرِ وَلاَ يَصُومُ اليُّومَيْنِ اللَّذَين بَمْدَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَّا الْمُتَمِّتُّمُ الذي لا يَجِدُ هَدْياً وَاليَّوْمُ الرَّا بِعُ لَا يَصُومُهُ مُتَكَاوِّعٌ وَيَصُومُهُ مَنْ نَذَرَهُ أَو مَنْ كَانَّ في صِيام مُمتناً بع قَبْلُ ذَلِكَ وَمَن أَفْطَرَ فِي نهار رَمَضانَ نَاسِياً فَعَلَيْهِ القَصْاءُ وَكَذَلِكَ مَن أَفَطَرَ فِيهِ لِيضَرُورَةَ مِن مَرَضِ وَمَنِي سَأَفَرَ سَفَرًا تُتَقْصَرُ فَيْهِ الصَّلَّاةُ فَلَهُ أَنْ كَيْفُطُنَّ وَإِنْ لَمْ ۗ تَنلَهُ ضَرُورَةً وَعَلَيْهُ القَعْمَاءُ وَالصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيْمَا وَمَنْ سَأَفَرَ أَقِلُ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ فَظَنَّ أَنَّ الفِطْرَ مُبَاحٍ لَهُ فَأَفْطَرَ فَلاَ كَفَّارَةَ مَلَيْهِ وَمَلَيْهِ القضاء وَكُلُّ مَن أَفْطَرَ مُتَأَوِّلًا فَلا كَمْ فَارَّةً علَيْهِ وَإِنَّا السَّكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ أَفْعَلَرَ مُتَّعَمَّدًا بِأَكُلُ أُو شُرْب أُو جَاعِ مَعَ القَضَاءِ وَالسَّكَفَارَةُ فِي ذَلِكَ إِلْمَامُ سِتَّينَ مِسْكِينًا إِكُلَّ مِتْكَ بِنِ مُدُّ بِمَدُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ أَخَتْ إِلَيْنَا وَلَهُ أَنْ يُسَكِّفُرَ بِعِنْقِ رَقِيةٍ أُو صِيامٍ شَهْرَيْنِ

مُتَنَا بِمَيْنِ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطُرَ فِي قَضَاهِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا كَفَّارَةٌ وَمَنْ أَعْمَى عَلِيهِ لِيلًا فأَفاَقَ بَعْدَ طَلُوعِ الْفَجْرِ فَمَلْيَهِ قضاً والصُّوم وَلا يَعْضِي مِنَ الصُّلَوَّاتِ إِلَّا مَا أَفَاقَ فِي وَقَيْدِ وَ يَنْبَغِي لِلصَّائِمِ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ وَجِوارِحَـهُ وَيُمَظُّمُ مِنْ شَهِرْ رمضانَ مَا عَظَّمَ اللهُ سُبْعِمانَهُ وَلا يُقرُبُ الصَّائِمُ النِّسَاء بوَطْءِ وَلاَ مُبَاشَرَةِ وَلا تُبْلَةِ لِلَّذَّةِ فِي نَهَار رَمَضَانَ وَلاَ يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي لَيْلِهِ وَلا بِأَنْ أَنْ يُصْبِحَ جُنْبًا مِنَ الوَطْهِ وَمَن الْتَذَّ فِي نَهَار رَمَصْانَ بَمُبَاشَرَةٍ أَوْ قُبْلَةٍ فَأَمْذَى لِذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَصَاءَ وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ حَتَّى أَمْنَى فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَمَن قَامَ رَمضَانَ إِعَانًا وَاحْتِساً بَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِن ذَنْبِهِ وَ إِنْ قُمْتَ فِيهِ عَا تَيَسِّرَ فَذَلِكَ مَرْجُو ۖ فَصْـــــُهُ وَتَكَفِيرُ الذُّنوب بهِ وَالْقِيامُ فِيهِ فِي مَسَاجِدِ الْجُمَّاعَاتِ بِإِمَامٍ وَمَنْ شَاءِ قَامَ فِي يُنتِهِ وَهُوَ أَحْسَنُ لِمَنْ تَو يَتُ نِيَّتُهُ وَحْدَهُ وَكَانَ السَّلَفُ العَمَّالِحُ يَقُومُونَ فِيهِ فِي الْمَمَاجِدِ بِمِشْرِينَ رَّكُمَة ثُمَّ يُوتِرُونَ

بِثَلَاتِ وَيَفْصِلُونَ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِ ثَرِ الشَّفْعِ وَالْوِ ثَرِ بِسَلاَمِ ثُمَّ صَلُّوا بَعْدَ ذَلِكَ سِتًا وَكُلَّ بَيْنَ رَكْعَةً غَيْرَ الشَّفْعِ وَالْوِ ثَرَ وَكُلُّ ثُمَّ صَلُّوا بَعْدَ ذَلِكَ سِتًا وَكُلُّ رَكْعَةً غَيْرَ الشَّفْعِ وَالْوِ ثَرَ وَكُلُّ ذَلِكَ وَالسِعِ وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلُّ رَكْعَةً بَيْنِ وَوَالَتَ عَالِشَةً رَضِيَ اللهُ فَلَيْهِ وَسِيمً فَى رَمْضَانَ عَنْهَا مَا زَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِيمً فَى رَمْضَانَ وَلا فَى غَيْرِهِ عَلَى اللهُ عَشَرَةً رَكُعَةً بَعْدَهَا الوِ ثَرِ .

### ( بأب في الاغتيكاف )

فيه مُتَعَمِّدًا فَلْيَنتَدِى، اعْتِكَافَهُ وَكَذلك مَنْ جَامَمَ فِيهِ لِيلَّا أَو نَهَارًا نَاسِياً أَوْ مُتَعَمِّدًا وَ إِنْ مَرضَ خَسَرَجَ إِلَى يَشِيْرِ وَإِذَا مَيْحٌ بَنِّي عَلَى مَا تَقَدُّمَ وَكَذَلِكَ إِنْ عَامَنَتُ الْمُثَمَّكُهُ وَخُرْمَةً الاغْتِكَافِ عَلَيْهُما فِي المرَّضِ وَعَلَى الْخَائِضِ فِي الْخَيْضِ فِإِذَ طَهُرَتِ اللَّمَا يُضُ أَوْ أَفَاقَ المَرِيضُ فِي لَيْلِ أَوْنَهَارِ رَجَماً سَاعَتَهُذِ إِنَّى السَّجِدِ وَلاَ يَحَرُّجُ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مُعْتَكِفِهِ إِلَّا لِحَاجَة الإنسانِ وَلْيَدْخُلُ مُمْتَكُفَهُ فَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ اللَّيْلَةِ أَلْتِي بُريدُ أَنْ يَبْتَدِيءَ فَيهَا اغْتِكَأَفَهُ وَلاَ يَعُودُ مَريضًا وَلا يُصَلِّى عَلَى جَنَّازَةً وَلاَ يَحْدُجُ لِيْجَارَةً وَلاَشَرْطَ فِي الاعْتِكَاف وَلاَ بأَسَ أَنْ يَكُونَ إِمامَ اللَّسْجِدِ وَلهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَو يَسْقِدَ نِكَاحَ غَيْرِهِ وَمَن اعْتَكَفَ أُوَّلَ النَّهَارِ أَوْ وَسَعَلَهُ عَرَبَهَ مِنْ اغْتِكَافِهِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسَ مِنْ آخِرِ مِ وَ إِنَّ اعْتَـكَفَ عَمَا يَتَّعُمِلُ فَيْهِ الْمُتِّكَأَفَّهُ بِيَوْمِ الْفِطْرِ فَلَيَبِتَ لَيْسَلَةَ الْفِطْرُ فِي المُسْجِدِ حَتَّى يَمْدُو مِنْهُ إِلَى الْمُسَلِّي ( بَابُ فَى زَكَاةِ الْمَيْنِ وَالْخُرْثِ وَالْمَاشِيَةِ وَمَا يَخَرُّجُ مِنَ الْمُذَنِ وَذِكْرِ الْجِزْيَةِ وَمَا يُحَرِّجُ مِنْ الْمُذَنِ وَذِكْرِ الْجِزْيَةِ وَمَا يُوْخَذُ مِنْ ثُمَجًّارِ أَهْلِ الذَّمَّةِ وَالْخُرْبِيِّينَ )

وَزَكَاهُ الْمَيْنِ وَالْمُصْرِدُ وَالْمَاشِيَةِ فَرَيْضَةٌ فَأَمَّا زَكَاهُ الْمُر ْثُونَهُ مُ حَصَّادِهِ وَالْعَيْنُ وَالْمَاشِيَةِ فَنِي كُلُّ حَوْلٍ مَرَّةٍ وَلَاَّ زَ كَاةً مِنَ اللَّمِ وَالنَّهَرِ فِي أَقَلِّ مِنْ خَمْسَةِ أُوسُقِ رَذَلِكَ سِئَّةُ أَقَفَزَةِ وَرُبْعُ قَفِيرِ وَالْوَسَقُ سِنْوُنَ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَرْبَعَهُ أَمْدَادٍ عُدُّهِ عَلَيهِ العَلَّاةُ والسَّلامُ وَ يُحْبَمُ ۗ الْقَدْسُ والشَّمِيرُ والسُّلْتُ فِي الزَّكَاةِ فَإِذَا اجْتَمَعُ مِنْ تجيمِهَا خَبْسَةٌ أُوْسُقِ فَلْيَزَكُّ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ تُجْمَمُ أَصْنَافَ الْقُطْنِيَّةِ وَكَذَلِكَ أَصْنَافَ الزَّبِيبِ وَالْأَرْزُ وَالدَّخْنُ وَاللَّرَةُ ۗ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهَا صِنْفُ لاَ يَضُمُ. إِلَى الآخَرَ فِي الزُّكَاةِ وَإِذَا

كَانَ فِي الْمُانْطِ أَمْنَافُ مِنَ التَّمْرِ أَدَّى الزَّكَامَّ عَنِ اللَّهِيمِ مِنْ وَسَعَلِهِ وَ يُركَى الزَّيْتُونَ إِذَا بَلَغَ حَبُّهُ خَمَّةً أَوْسُق، أَخْرَجَ مِنْ زَيْتِهِ وَيُحْرَجُ مِنْ الْجُلْجُلَانِ وَحَبَّ الْفُجِل مِنْ زيته فإن بأع ذَلِكَ أَجْزَأُهُ أَنْ يُخْرَجُ مِنْ تَمَنِهِ إِنْ شَاء وَلَا زَكَاةً فِي الْفُو َ آكِهِ وَالْخُضَرِ وَلَا زَكَاةً مِنَ الذَّهَبِ أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَإِذَا كَلَفَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهاً نِعَفْ دِينَارِ رُبُّعُ المُشْرِ فَمَا زَادَ فبحِساَبِ ذَلِكَ وَإِنْ قُلَّ، وَلَا زَكَاةً مِنَ الفِعنة فِي أَقَلُ مِنْ مَا تَتَى دِرْهُم وَذَلِكَ خَسُ أَوَاقٍ وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهُمَا مِنْ وزْ نُ سَبِّمَةِ أَفْنِي أَنَّ السَّبْمَةُ دَناَ نِيرَ وَزَّبَهَا عَشْرَةُ درَاهِمَ فَإِذَا بَلَفَت مِن هَانِهِ الدَّرَاهِمَ مَا ثَتَى دِرْهُمَ فَضِها رُبُعُ عُشْرِهَا خَسْمَةُ دَرَاهَمَ فَمَا زَادَ فَبِيحِسَابِ ذَلِكَ ، وَيَجْمَعُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فِي الزُّ كَاةِ فَمَنْ كَانَ لَهُ مَأَنَّةً ۚ دِرْ هُمْ وَعَشْرَةً ۗ دَنَا نِيرَ فَلْيُغُرِجُ مِنْ كُلِّ مَالَ رُبِّعُ عَشْرِهِ وَلَا زَكَاةً فِي المُر ُومِن حَتَى تَسكونَ للتُّجَارَةِ فإذ بِمَهَا بَمْذَ حَو ل فأكُّرَ

مِنْ يَوْمِ أَخَذْتُ ثَمَنُهَا أَوْ زَكَيْتُهُ ۖ فَنِي ثَمْهَا الزَّكَاةُ الْحَوْلُ وَاحِدٍ أَتَامَتُ قَبْلَ البَّيْعِ حَوْلًا أَوْ أَكُنْرَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مُديرًا لَا يَسْتَقِلُ بِيَدِكَ عَيْنُ وَلَاعَرُ ضَ فَإِنَّكَ تَقُوُّمُ عُرُوضَكَ مُديرًا لَا يَسْتَقِلُ مُ عُرُوضَكَ كلِّ عَامٍ وَتُزَكُّ ذَلِكَ مَعَ مَا بِيَدِكَ مِنَ الدِّينِ وَحَوْلَ رَبْعٍ المَالَ حَوْلَ أَصْلِهِ وَ كَذَلِكَ حَوْلُ رَبْعِ نَسْلُ الْأَنْمَامِ حَوْلُ الْمُعْامِ حَوْلُ الْمُ الأُمَّهَاتِ وَمَنْ لَهُ مَالَ يَجِبُ فيهِ الزَّكَاةُ وَعَلَيْهِ دَيْنُ مِثْلُهُ أَوْ يَنْقُصُهُ عَنْ مِقْدَارِ مَالِ الزَّكَاةِ فَلاَ زَكَاةً عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِمَّا لَا يَزَكَّ مِنْ عُرُوضٍ مُفْتَنَاقٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ حَيَوان مُقْتَنَاهِ أَوْ عَقَارِ أَوْ رَبْعِ مَا فيهِ وَفَاتِهِ لِدَيْنِهِ قَلْمُزَكُّ مَا بِيَدَيْهِ مِنَ المَالِ فَإِنْ لَمْ تَعْنِ عُرُوصَةٌ بِدَيْنِهِ حَسَبَ بِقَيَّةً قَ يَنْهِ فَمَا بِيَدُهِ فَإِنْ بَقَى بَمَّا ذَلِكَ مَا فيهِ الزَّكَاهُ زَكَاهُ وَكَا يُسْقِطُ الدُّيْنَ زَكَاةً حَبِّ وَلَاثَمْرُ وَلَامَاشِيَّةٍ وَلَازَكَاةً عَلَيْهِ في دَنْ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَإِنْ أَمَّامَ أَعُواماً فَإِنْماً يُزَّكِّيهِ لِمَام وَاحِدِ بَعْدَ قَبْضِيهِ وَكَذَلِكَ الْمَرْضُ حَتَّى بِبِيمَهُ وَإِنْ كَانُ الدَّ بْنُ أُو

الدريضُ مِنْ مِيرَاتِ فليَسْتَقْبِلُ حَوْلًا بِمَا يَقْبِضُ مِنْهُ وَعَلَى الْأُصَّاغِرِ الزِّكَاةُ فِي أَمْوَا لِهِمْ فِي الْعَيْنِ وَالْخُرْثِ وَالْمَاشِيَةِ وَزَّكَاةُ الفطر وَلاَ زَكَاةً عَلَى عَبْد وَلاَ عَلَى مَنْ فِيهِ بَقِيَّةً رِقٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فَإِذَا أُعْتِقَ فَلْيَأْتَنَفُ حَوْلًا من يَوْمَتْذِ بِمَا كَمْلِكُ مِنْ مَالِهِ وَلاَ زَكَاةً عَلَى أَحَدِ في عَبْده وَخَادِمِهِ وَفَرَسِهِ وَدَارِهِ وَلاَ مَا يُتَّخَذُ لِلْقَنْيَةِ مِنَ الرَّباَعِ وَالْمُرُوضِ وَلاَ فِيهَا يُتَنَّخَذُ لِلِّبَاسِ مِنَ الْمَلِي وَمَنْ وَرثَ عَرْضًا أَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ رَفَعَ مِنْ أَرْضِهِ زَرْعًا فَزَكَأَهُ فَلاَ زَاكَاةً عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُبَاعَ وَيَسْتَقْبَلُ بهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ يَقْبِصُ ثَمْنَهُ وَفِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْمُدَنِ مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِصَّةِ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَ وَزُنَّ عِشْرِينَ دِينَارَا أَوْ خَسَ أُواقِ فِضَّةً ۖ فَنِي ذَلِكَ ۖ رُبْعُ الْمُشْرِ يَوْمَ خُرُ وجِهِ وَكَذَلِكَ فِيمَا يَضُرُجُ بَمْدَ ذَلِكَ مُتَّصِلًا بِدِ وَإِنْ قَلَّ فَإِنِّ انْقَطَعَ نَيْلُةُ بِيدِهِ وَابْتَدَأُ غَيْرَهُ لَمْ يُضْرِحُ شَيْئًا حَتَى يَبْلُغُ

ما فيهِ الزَّكَاةُ وَتُواخَذُ الْجِزْيَةُ بِنَ رِجَالٍ أَهْمَلِ الدُّمَّةِ الأَحْرَارُ البَالِفِينَ وَلاَ تُواْخَــنْ مِنْ نِسَامُمُ وَصَبْيَانِهِمْ وَعَبِيدِهِمْ وَتُواْخَذُ مِنَ الْمَجُوسِ وَمِنْ نَصَارَى الْمَرَبِ وَالْجِزْيَةُ ۚ عَلَى أَهْلِ الذَّهِبِ أَرْبَعَةً دَآ نِيرٌ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرَق أَرْبَهُونَ دِرْتَهُمَا وَيُخَفِّفُ عَنِ الْفَقِيرِ وَيُؤْخَذُ مِثَنَّ سَجَكَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَفُقِ إِلَى أَفُقِ عُشَرُ ثَانَ مَا يَبِيمُونَهُ وَإِن اخْتَلَفُوا فِي السُّنَّةِ مِرَارًا وَإِنْ مَمَّوا الطَّمَامَ غَامَّةً إِلَى مَكَّمَ وَالْمَدِينَةُ خَاصَّةً أَخِذَ مِنْهُمْ نِصْفَ الْمُشْرِ مِنْ ثَمَّنَهِ وَيُوْخَذُ مِنْ نُجَّارِ الْجُرْبِيِّينَ الْمُشْرُ إِلَّا أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى أَكُنْرَ مِنْ ذَلِكَ

وَفِي الرِّكَارِ وَهُــــوَ دِنْنُ الْجَاهِلِيَّةِ الْخُنْسُ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ .

#### ( بَابُ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيةِ )

وَزَكَاةُ الْإِبْلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَرِيضَةٌ وَلاَ زَكَاةً منَ الْإِبْلِ في أُقلِّ مِنْ خَمْسٍ ذَوْدٍ وَهِيَ خَمْسٌ مِنَ الْإِبلِ. فَفِيهِ أَ شَاةً جَذَعَةٌ أَوْ كَنِيَّةٌ مَنْ جُلُّ غَنَّمٍ أَهْلَ ذَلِكَ البَلَدِ مِنْ مَنَانِ أَوْ مَعن إلى تِسْمِ ثُمَّ في المَشرِ شَاتَانِ إلى أَرْبَعَةَ مَشَرَ ثُمَّ في خَسْمَةً عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهِ إِلَى نِسْمَةً عَشَرَ فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ فَأَرْبَعُ شِيامِ إِلَىٰ أَرْبَعِ وَمِشْرِينَ ثُمَّ فَى خَمْسِ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضَ وَهِيَ بِنْتُ سَنَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَكُنُّ فِيهَا فَائْنُ لَبُونِ ذَ كُرْ إِلَى خَمْسَ وَثَلَاَمْيَنَ ثُمَّ فِي سِتَّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونِ وَهِيَ بِنْتُ ثَلَاثُ سِنِينَ إِلَى خَسْس وَأَرْبَدِنَ ثُمَّ فِي سِتْ وَأَرْبَدِينَ حِقَّةٌ وَهِيَ الَّتِي يَمَنَّكُمُ عَلَى ظَهْرِهَا الْخَمْلُ وَيَعَاْرُ تُهَا الْفَحْلُ وَهِيَ بِنْتُ أَرْبَعِ سِنِينَ إلى سِيِّينَ ثُمُّ فِي إِحْدَى وَسِيِّينَ جَذَعَةٌ وَهِيَ بِنْتُ خَمْس سِنينَ إِلَى خَسْسُ وَسَبْمِينَ ثُمَّ فَى سِتَّ وَسَبْمِينَ بِنَا لَبُونَ

إِلَى يُسْمِينَ ثُمَّ فِي إِحْدَى وَنَسْمِينَ حِقَّانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِاثَةٍ زَادَ عَلَى ذَٰلِكَ فَنِي كُلِّ خَسْمِينَ حِمَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونَ وَلا زَكَاةً مِنَ البَقَر فِي أَقَلُ مِنْ تَلاَثِينَ فإذَا بَلَغَتْهَا فَفِيها تَبِيع عِجْل جَذَع قد أُوفَى سَنَتِين ثُمَّ كَذَلِك حَتَّى تَبْلغَ أَرْبَدينَ فَيَكُونَ فِيهَا مُسِنَّةٌ وَلاَ تُوخَذُ إِلَّا فِي أَنْتَى وَهِيَ بِنْتُ أَرْبُعِ سِينِينَ وَهِيَ ثَنَيْسَةٌ فَمَا زَادَ فَنَيْ كلِّ أَرْبَعَسِينَ مُسِنَّةٌ وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبَينِع ۖ وَلا زَ كَاةً فِي الْفَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَأَةً فَإِذَا بَلَفَتُهَا فَفِيهاً شَاتَانِ إِلَى مِا ثَتَىٰ شَاةً فِإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهِا ثَلَاثُ شِياً إلى تلاثِماً ثَهِ فَما زَادَ فَنَى كُلُّ مِاثَةٍ شَــاَةٌ وَلا زَكَاةً في الأَوْقاَصِ وَهِيَ مَا اَيْنَ فَرِيضَتَيْنِ مِنْ كُلِّ الْأَنْعَامِ وَيُعْجَمَعُ الضأنُ وَالمَعِنُ فِي الزُّ كَامْ وَالْجُوامِيسُ وَالبَقرُ وَالبَحْتُ وَالعِرَابُ وَكُلُّ خَلِيطَينَ فَإِنَّهُمَا يَتَوَادَّانِ يَيْنَهُما بِالسَّوِيَّةِ وَلاَ زَكَاهَ عَلَى مَنْ لَمْ تَبَلُّم مُنَّتُهُ عَدَّدَ الزَّكَاةِ وَلا مُفَرِّقُ بَانَ مُجْتَمِع وَلا

يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرَق خَشْيَةً الصَّداقَةِ وَذَلِكَ إِذَا قَرُبَ الْمُولُ فَإِذَا كَانَ يَنْقُصُ آدَاوُهُمُمَا بِافْتِرَاقِهِمَا أَوْ بِاجْتِهَاعِهِمَا أُخِذَ عَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلا تُونْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ السَّخْلَةُ وَتُعِدُّ عَلَى رَبُّ النَّنَمُ وَلا تُوْخَذُ المُجَاجِيلُ فِي البَّقَرِ وَلا القُمِّلاَنِ فِي الْإِبِلِ وَتُمَدُّ عَلَيْهِمْ وَلاَ يُواْخَذُ تَيْسٌ وَلا هَر مَدُّ وَلاالماخِسُ وَلا فَعْلُ الغَنَمَ وَلا شَاةٌ النَلَف وَلا الَّتِي ثُرَّتِي وَلَا عَلاَ الَّتِي ثُرَّتِي وَلَدَها وَلاّ خِيارٌ أَمْــوالِ النَّاسِ وَلاَ يُونِّخَذُ فِي ذَلِكَ عَرَّضٌ وَلا ثَمَنَّ فَإِنَّ أَجْبَرَهُ المُصَدِّقُ عَلَى أَخْذِ النَّمَنِ فِي الْأَنْمَامِ وَعُنْدِهَا أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءِ اللَّهُ وَلا يُسْقِطُ الدِّينَ زَكَاةً حَبِّ وَلا تَمْرُ وَلاَ مأشية .

# ( بَأَبُ فِي زَكَاةِ الْغِطْرِ )

وَزَّ كَانَهُ الفِطْرُ سُنَّةَ ۗ وَاجِبَةً ۚ فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ مَنْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ مَنْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ كَبِيرٍ أَوْ صَنِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى حُرٍّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ كَبِيرٍ أَوْ صَنِيرٍ ذَكْرٍ أَوْ أَنْنَى حُرٍّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ كَبِيرٍ أَوْ صَنِيرٍ ذَكْرٍ أَوْ أَنْنَى حُرٍّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ كَبِيرٍ أَوْ صَنِيرٍ ذَكْرٍ أَوْ أَنْنَى حُرٍّ

أو عَبْدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَاعًا عَنْ كُلُّ نَفْسَ بِمَاعٍ النَّبِيُّ مِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُوَّدِّي مِنْ جُلِّ عَبْشِ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ مِنْ بُرِّ أَوْ شَمِيكِ أَوْ سُلْتِ أَوْ نَمْر أَو أَمْطِ أُوزَيب أَوْ دُخْنَ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ أَرْزِ وَقِيسِلَ إِنْ كَانَ الْعَلَسُ فُوتُ قُوم أُخْرِجَتْ مِنْـةُ وَهُوَ حَبُّ صَفِيدٌ يَقْرُبُهُ مِنْ خِلْقَةِ الْبُرِ ۗ وَيُخْرِجُ عَنْ الْمُبْدِ سَيِّدُهُ وَالْمَافِدِيرُ لاَ مَأَلَ لَهُ يُخْرِجُ عَنْهُ وَالِدُهُ وَيُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةً الفِطْر عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَعَنْ شَكَاتَبِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُنفِقُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَبْدٌ لَهُ بَمْدُ وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُهَا إِذَا طَلَمَ الْفَجْسُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيُسْتَحَبُ الْفِطْرُ فِيهِ قَبْلَ النُّدُوِّ إِلَى الْمُمَّلِّي وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْأَمْنَكِي وَيُسْتَحَبُّ فِي المِيدَ بْنِ أَنْ يَمْضِيَ مِنْ طَرِيقَ وَيَرْجِعَ مِنْ أُخْرَى .

## بأب في اللمج وَالْمُعْرَةِ

وَحَجُّ بَيْتُ اللَّهِ الْخُرَامِ الَّذِي بِيَكُّةً ۚ فَريضَةٌ عَلَى كُلِّ مَنِ اسْتَعَلَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًامِنَ الْمُسْلِمِينَ الْأَحْرَارِ الْبِالْفِينَ مَرَّةً فِي تُمَرُّهِ وَالسَّبِيلُ الطَّرِيقُ السَّمَا بِلَهُ وَالزَّادُ الْمُبَلِّغُ إِلَى مَّكُةً وَالْقُوءَ ۗ عَلَى الوَّسُولِ إِلَى مَكُةً إِمَّا رَاكِبًا أَوْ رَاجِلًا مَمَ مِيحَةِ الْبَدَنِ وَإِنَّمَا يُولُمَرُ أَنْ يُحْرَمُ مِنَ اللِّيقَاتِ وَمِيقَاتُ أَهُلِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ الْمُجْفَةُ فَإِنْ أُمِرُوا بِالمدينَةِ فَالْأَفْضَلُ لَهُمْ أَنْ يُعْرِمُوا مِنْ ذِي ِ الْكُلَّيْنَةَ وَمِيقَاتُ أَهْلِ الْمِراقِ ذَاتَ عِرْقِ وَأَهْدُ الْيَمَن بَهُمْلُمُ وَأَهْلُ نَصِيدٍ مِنْ قَرْنِ وَمَنْ مَرٌّ مِنْ هُوْلاً وَاللَّهِ بِاللَّهِ بِنَاتِي فَوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُمِرمَ مِنْ ذِي الْخُلِّيفَةِ إِذْ لَا يَتَعَدَّاهَ إِلَى ﴿ ميقات لهُ وَيُعْرِمُ الْمُاجَ أُو الْمُعْتَمِرُ بَإِثْرَ صَلاً فِي فِي يَضِةٍ أَوْ نَا فِلَةٍ يَقُولُ لَبَيْنُكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَكَ

أَنْ اللُّهُ إِنَّ الْحُنْدَ وَالنُّمْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ وَيَنُوى مَا أَرَادَ مِنْ حَبِحُ أَوْ تُمُرَّةِ أَو يُؤْمَرُ أَن يَعْنَسِلَ عِنْدَ الإحْرَامِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَجَرَّدَ مِنْ تَخِيطِ النِّياَبِ وَ يُسْتَحَبُّ لهُ أَنْ يَغْنَسِلَ لِدُخُولِ مَكَةً وَلا يَزَالُ بِلَبِّي العَمْلَوَاتُوعِنْدَ كُلُّ شَرَفٍ وَعِنْدَ مُلاَقاًةِ الرُّفاقِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَثْرَةِ الاَكْمَاحِ بِذَلِكَ فَإِذَا دَخَلَ مَكَةً أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ حَتَّى يَطُوف وَيَسْعَى تُمُّ يُمَاوِدُهَا حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ وَيَرُوحُ إِلَى مُصلاَّمًا وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَدْخُسلَ مَكُمَّ وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنْ كُدًا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فِي الْوَجْهَيْنِ فَلَا حَرَجَ قَالَ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّ وَلْيَدْخُلُ الْمُسْجِدَ الْمُرَامَ وَمُسْتَحْسَنَ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ بَأَبِ بَنِي شَيْبَةً فَبَسْتَلِمُ اللَّمْجَرَ الْأَسْوَدَ بِفِيهِ إِنْ قَدَرَ وَ إِلَّاوَضَعَ بِدَهُ عَلَيْهِ أَمْمُ وَمَنْهُمْ عَلَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيـل ثُمُّ يَطُوفُ وَالْبَيْتُ عَلَى يَسَارِهِ سَبَعَةَ أَمْلُوافِ ثَلَاثَةً خَبِياتُمُّ أَرْبَعَةً مَشْيًا وَيَسْتَسِلُمُ الوْ كُنْ كُلَّمًا مَنَّ بِهِ كَمَا ذَكُنْ فَأَ وَيُكُبِّرُ وَلاَ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَّ

الْيَمَا بِيَّ بِفِيهِ وَلَـكُونَ بِيَدِهِ ثُمَّ يَضَمَهَا عَلَى فِيهِ مِنْ عَمَر تَقْبِيلِ فَإِذَا تُمَّ مَلْوَافَهُ رَكَّمَ عِنْدَ الْمَامَ رَكَمَتَيْنِ ثُمَّ اسْتَلَمَ الْمُجَرَّ إِنْ قَدَرَ ثُمَّ يَخُرُجُ إِلَى الصَّفَأَ فَيَقِفَ عُلَيْدِ لِلدُّعَاء ثُمَّ يَسْعَى إِلَى الَمْرُوَةِ وَيَخْبُ فِي بَطَن المسيل فإذا أَتَى الْمُرْوَةَ وَقَفَ عَلَيْهَا لِلدُّعَامُ مُمَّ يَسْعَى إِلَى الصَّفَا يَفْمَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَيَقَفِ بِذَلِكَ أُربعَ وَتَقَاَّتِ عَلَى الصَّفَا وَأَرْبَعًا عَلَى المرْوَةِ ثُمَّ يَحْرُحُ يَوْمَ التروية إلى مِنَّى فَيُملِّى مِا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَوْبِ وَالْمِشَاءِ وَالصَّبْحَ ثُمُّ لاَ يَضِي إِلَى عَرَّفَاتَ وَلاَ يَدَعُ التَّلْبِيَّةَ فِي هَذَا كُلَّهِ إِ حَنَّى نُرُولَ الشُّنسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةً وَيَرُوحَ إِلَى مُعَدلاً هَا وَأَيْتَطَهُر ۚ قَبْلَ رَوَاحِهِ فَيَتَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْمَصْرِ مَمَ الإِمَامِ ثمَّ يَرُوحُ مَعَهُ إِلَى مَوْقَفَ عَرَافَةً فَيَنَفُ مَعَهُ إِلَى غَرُوبِ الشَّمْسِ ثُمَّ يَدْفَعُ بِدَفَعِهِ إِلَى الْمُزْدَلِقِةِ فِيصِلِّي مَعَهُ فَالْمُزْدَلِقِةِ المُغرِبِ وَالْمِشَاء وَالصَّبْحَ ثُمَّ يَقِفُ مَمَّهُ بِالْمُسْرَ الْخُـرَامِ يَوْمَتِنْذِ بِهَا ثُمُّ يَدُّفُمُ بِقُرْبِ طَلُوعِ الشَّبْسِ إِلَى مِنْي وَيُحَرِّكُ

هَا بَيُّهُ إِبُّعَلَىٰ مُحَسِّرِ فَإِذَا وَمَسَلَ إِنَّى مِنَّى رَبَّى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ بسَبَع حَصِيات مِثْلَ حَصَى الْخُدْف وَيُكَابُّو مَعَ كُلَّ حَصاق مُمَّ يَنْحَرُ إِنْ كَانَ سَمَهُ مَدَى مُمَّ مِحْلِقُ مُمَّ يأتِي الْبَيْتَ فَيُغِيضُ وَيَطُوفُ سَبُماً وَبَرْكُمْ ثُمَّ مُبْقِيمٌ بَنَّى ثَلَاثَةَ أَيَّامِر فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ كُلِّ يومْ مِنْهَا رَتَى الْجُمْرَةَ الَّتِي تَلَى مِنَى بِسَبْع حَصِيّات يُسكَّبُرُ مَع كُلُّ حَمسَاق مُمَّ يَرْمِي اَلْجِنْمُ آيْنِ كُلُّ جَمْرَةً عِيثُلُ ذَلِكَ وَمُيكُثِرُ مَمَ كُلٌّ حَسَاقًا وَيَهِمْ لِلدُّ مَاءَ بِإِثْرِ الرَّمْي فِي الْجُدْرَةِ الْأُولَى وَالنَّانِيَةِ وَلاَّ يَقْفُ عَنْدَ جَمْلَ مَ الْمُقَبَّةِ وَلْيَنْصَرَفُ فَإِذَا رَمَّى فَي الْيَوْمِ الثَّاالِثِ وَهُــوَ رَابِعُ بِوَمْمَ النَّحْرِ انْصَرَفَ إِلَّى مَكَّلَّةَ وَقَدْ تَمُّ حَجَّهُ وَإِنْ شَاء تَعَجَّدُ فَى يَوْمَيْنَ مِنْ أَيَّامٍ مِنِّي فَرَمَى وَانْصَرَّفَ فَإِذَا خَـرَجَ مِنْ مَكَّةً طَأَفَ لِلْوَدَاعِ وَرَكُمَ وَانْصَرَفَ وَالْمُمْرَةُ يَفْمُلُ فَهِمَا كَمَا ذَكُ الْأُولَا إِلَى عَلَم السَّعْي بِيْنَ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ مُعْلَقُ رَأْسَهُ وَقَدْ تَمَّتْ عُمْرَ ثُهُ وَالْمَلاَقُ

أَفْضَلُ فِي اللَّهِ وَالمُمْرَةِ وَالنَّقَصِدِيرُ بِجُزى، وَلَيْقَصِّرْ مِنْ جَمِيم شَمْره وَمُشَنَّةُ المَراقَ التَّقْصِيرُ وَلا بأْسَ أَنْ بَقْتُلَ المُحْرِمُ الْفَأْرَةَ وَاللَّيْةَ وَالْمَقْرَبَ وَشِبْهِمَا وَالْكَلْبُ الْمَقُورَ وَمَأَيِّمُدُو مِنَ اللَّهُ قَابِ وَالسَّبَاعِ وَنَمْو هَا وَيَقْتُلُ مِنَ الطُّيْرِ مَا مُتَّقَى أَذَاهُ مِنَ الْفِرْ بَانِ وَالْأَحْدِيَةِ فَقَطْ وَيَجْتَنَبُ فِي حَجَّهِ وَتُمْرَّ لِهِ النِّساء والطَّيبَ وَمَنْ يطُ النِّيابِ وَالصَّيْدِ وَ نَشْلَ الدَّوَابُّ وَإِلْقاء التَّغَثِ وَلاَ يُغَطِّي رَأْسَهِ فِي الإِخْدِرَامِ ولاَ مِخْلِقَهُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةِ ثُمَّ يَفْتَدِي بِصِيام ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إِمَامَام سُتَّةٍ مَسَاكِينَ مُدَّين لِسَكُلَّ مِسْكِين بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مَنْسَكُ بِشَاةٍ يَدْ بَحُها حَيْث شَاء مِنَ الْبِلاَدِ وَتَلْبَسُ الْرَأْةُ الْخُنَّيْنِ وَالنَّيَابِ فِي إِصْرَامِهَا وَتَجَنَّنُكُ مَا سُوَى ذَلِكَ مَّا يَجْنَنِهُ الرَّجُلُ وَإِحْرَامُ المَرْأَةِ فِي وَجْهِماً وَكُفَّيْهَا وَإِحْرَامُ الرَّجُلُ فِي وَجُهِهِ وَرَأْسِهِ وَلاَ يَلْبِسُ الرَّجُـلُ الْعُفَّيْنِ فِي الإِعْرَام إِلَّاأَنْ لا يَجِد أَنْمَانِي فَلْيَقَطَ مُهُما أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَينِ

وَالْإِفْرَادُ بِالْمُجِ ِّ أَفْضَلُ عِنْدَنَا مِنَ التَّمَتُّم وَمِنَ القرَّانِ فَمَنْ قَرَنَ أَو تَمَتُّمَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَدُّةً فَعَلَيْهِ هَـدْى يَذْبَحُهُ أَوْ يَنْحَرُهُ عَنَى إِنْ أَوْقَفَهُ بِمَرَفَةَ وَإِنْ لَمْ يُوقِفُهُ بِمَرَفَةَ فَلْيَنْحَرْهُ عَكَّةً بِالْمَرْوَةِ بَعْدً أَنْ يَدْخُلُ بِهِ مِنَ الْحِلُّ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَـدْياً فَصِيامُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فِي الْخَجُّ يَسْنِي مِنْ وَقَتِ مُحْرَمُ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةً وَ إِنْ فَأَتَهُ ذَلِكَ صَامَ أَيَّامٍ مِنَّى وَسَبْمَةً إِذَا رَجَعَ وَصَفَةٌ التَّمَتُ أَنْ يُحْرِمُ بِعَمْرَةِ ثُمَّ يَحِلْ مِنْهَا فِي أَشْهِرُ الْحَجِّ ثُمَّ يَحُجَّ مِن عامِهِ قَبْلَ الرُّجُوعِ إِلَى أَفقِهِ أَوْ إِلَى مِثْلُ أَفقِهِ فَى البُعْدِ وَلَمْذَا أَنْ يُحْرِمُ مِنْ مَكَلَّةَ إِنْ كَانَ بِهَا وَلا يَضُومُ مِنها مَن أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ حَتَّى بِحَرْبِمُ إِلَى الْحِلِّ وَصِفَّةُ الْقِرَانِ أَنْ يَجْرِمَ عَمِّيةِ وَمُمْرَةِ مَمَّا وَيَبْدَأُ بِالْمُمْرَةِ فِي نِيثِيهِ وَإِذَا أَرْدَفَ اللَّهِ الْمُعْرَةِ عَلَى المُمْرَةِ قَبِلَ أَنْ يَطُوفَ وَيَرْ كُمَّ فَهُو قَارِنْ وَلَيْسَ عَلَى أَهْل مَكَنَّةً هَدْى فِي تَمَتُّم وَلاَ قِرَانِ وَمَن حَلَّ مُمْرَتهِ قَبلَ إ أَشْهِرُ اللَّهِ ثُمَّ حَبَّ مِنْ عَامِهِ فَلَيْسَ بُتُمَّيُّم وَمَنْ أَصَابَ

صَيْدًا فَمَلَيْهِ جَزَاءِ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّهَمِ مِحْسَكُمُ اللَّهِ ذَوَا عَدْلِ مَنْ فُقَهَاء الْمُسْلِمِينَ وَتَعَمَّلُهُ مِنَّى إِنْ وَقَفْ بِمَرَفَةَ وَ إِلَّا فَمَكَّةً وَيَدْخُـلُ بِهِ مِنَ الْحِلِّ وَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ ذَلِكَ أَوْكُفَّارَةَ طَمَامُ مَسَاكِينَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى قِيمَةِ الصَّيْدِ طَعَامًا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ عِدَلَ ذَلِكَ مِيهَامًا أَنْ يَصَوْمَ عَنْ كُلِّ مُدًّ بَوْمًا وَلِسَكَسْرِ الْمُدُّ يَوْمَاكَامِلَا وَالْعُمْرَةُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً مَرَّةً فِي الْمُمْرُ وَيُسْتَحَبُّ لمَّن انْصَرَفَ مِنْ مَكَّةً مِنْ حَبِحٌ أَوْ مُمْرَةٍ أَنْ يَقُولُ آيَبُونَ تَأَيُّبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَّقَ اللَّهُ وَعُسِدَهُ وَنُصَمَّ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

> ( بَأَبِ فِي الضَّحَاياً وَالذَّباَ يَحْرِ وَالْعَقِيقَةِ وَالصَّيْدِ وَالْحُتَانِ وَمَا يُحْرِثُمْ مِنَ الأَطْمِمَةِ وَالأَشْرِيةِ

والأُصْحِيَّةُ سُنَّةً واجِبَةً عَلَى مَن اسْتَطَاعَهَا وأَنَلُ مَا يُجْزِى

فيها مِنَ الأسْنَانِ الجُدْعُ مِنَ العَمَّانِ وَهُو ٓ ابْنُ سَنَةٍ وَقَيْلَ ابْنُ عَمَانِيَةِ أَشْهُرُ وَقِيلَ ابْنُ عَشَرَةً أَشْهُرُ وَالنَّنِي مِنَ الْمَنْ وَهُــوَّ مَا أَوْ كَنْ سَنَةً وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ وَلا يُجْزِئُ فِي الصُّحَايَا مِنَ المَعِزِ وَالْبَقَرِ وَالْإِبِلِ إِلَّا النَّفَىٰ وَالنَّنَىٰ مِنَ البَّقَرِ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِمَةِ وَالثَّنَّىٰ مِنَ الإبل ابْنُ سِتَّ سِيِّسِينَ وَفَحُولُ المَمْأَنِ فِي الصَّحَاياً أَفْضَلُ مِنْ خِصِياً بِهَا وَخِصْياً نَهَا أَفْضَلُ مِنْ إِنَائِهَا وَإِنَائُهَا أَفْضَالُ مِنْ ذَكُورِ الْمَزَ وَمِنْ إِنَائِهَا وَفُحُولِ المَمزأَ فَصَلَ مِن إِنَائِها وَإِناَتِ المَمز أَفْضَلُ مِنَ الإِبل وَالبَقَر في الضَّحَاياً وَأَمَّا فِي الْهَدَاياَ فَالْإِبِلِ أَفْضَلُ ثُمَّ البَقَرُ ثُمَّ الضَّأْنُ مُمَّ الْمَمِنُ وَلاَ يَجُوزُ فِي شَيء مِنْ ذَلِكَ عَوْرًا لِهِ وَلاَ مَرَيضَةٌ وَلا النَمرُ تَجَاءِ البَينُ مُنَامُهُمَا وَلا الصَّجِفَاءِ الَّتِي لاَ شَحْمَ فَيهَا وَرُبَّقَى فَيهَا المَيْبُ كُلُّه وَلَا الْمُشْقُوفَةُ الأَذَنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُسِيرًا وَكَذَلِكَ القَطْعُ وَمَكَسُورَةً القَرْنِ إِنْ كَانَ يُدْمِي فَلاَ بِحُوزُ وَ إِنْ لَمْ يُدُمَّ فَذَلِكَ جَائِزٌ اوَلَيْكَ الرَّجُلُ ذَبِيْحَ أَصْحِيَةِ بِيدِهِ يَمُدُّ ذَبْعُ الْإِمَامُ أَو نَحْرُ مِ يَوْمُ النَّهْرِ صَحْوَةً وَمَنْ ذَيِّحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَهُمَ الإِمَامُ أَوْ يَنْحَرُ أَعَادَ أَصْحِيَّتِ وَمَنْ لا إِمَامَ لَهُمْ غَلْيَنْحَرَّوْا صَلَاةً أَقْرَبِ الْأَنِيَّةِ إِلَيْهِمْ وَذَاجِهِ وَمَنْضَحَّى بِلَيْلِ أُو أَهْدَى لَمْ يُنجّزهِ وَأَيَّامُ النَّحْرِ ثَلاَثَةً ۚ يُذَبِّحُ فَيهَا أُو يُنْحَرُ إِلَى غُرُوبِ الشُّنسِ مِنْ آخِرِهَا وَأَفْضَلُ أَيَّامُ لِلنَّحْرِ أَوَّلْهَا وَمَنْ فَأَتَهُ الذُّبْعُمُ فَى الْيَوْمِ الأُولِ إِلَى الزَّوَالِ فَقَدُّ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَصْبِرَ إِلَى مُنْحَى الْيَوْمِ الثَّانِي وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٍ مِنَ الْأُصْحِيَّةِ جِلْدُ وَلاَ غَيْرَهُ وَتُوَّجِّهُ الدّبيحَةُ عَنْدَ الدُّبْحِ إِنَّى القِبْلَةِ وَلْيَقُلُ الدَّا بِيحُ بِسُمِ اللهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَإِنْ زَادَ فِي الْأَصْحِيَّةِ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَمَنْ نَسِيَ التُّسميَّةَ فِي ذَبِحِ أَصْحَيَّةً أَو غَيْرِهَا فَإِنَّهَا تُوْ كُلُّ وَإِنْ تَعَمَّدَ تَرُ لَا النَّسْمِيةِ لَمْ يُؤْكُلُ وكَذَٰلِكَ عِنْدَ إِرْسَالِ الْجُوارِحِ عَلَى الصيِّد وَلاَّ يُباعُ مِنَ الأَصْحِيَةِ وَالْعَقِيقَةِ وَالنَّسَكِ لَحْمْ وَلاَّ جِلْكُ ولاً وذَكُ وَلاَ عَمَابُ ولا غَيْرُ ذَلِكَ وَيَأْكُلُ الرَّجُلُ من أَصْحَيَّتِهِ وَيَتَصَدَّقُ مِنْهَا أَفْضَلُ لَهُ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ مَلَيْهِ وِلاَ يَّا كُلُّ مِنْ فَدْيَةِ الْأَذَى وَجَــزَاء الصَّيْدِ وَنَذْرِ اللَّسَاكِينِ وَمَا عَطَلَ مِنْ مَدْى التَّعَلُوعِ فَبْلَ يَعِلَّهِ وَيَأْكُلُ مِمَّا سِمَوى ذلك إِنْ شَاءَ وَالذُّ كَاهُ وَطَلَّمُ الْكُلْقُومِ وَالأَوْدَاجِ وَلاَ يَجْزَئُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ رَنَعَ يَدَهُ بَعْدَ قَطْع بَعْض ذَلِكَ ثُمَّ أَعَادَ يَدَهُ فَأَجْهَزَ فَلاَ تُوْكُلُ وَإِنْ تَمَادَى حَتَّى قَطَعَ الرَّأْسَ أَسَـاء وَلَتُواْ كُلُ وَمَنْ ذَبَّتُمْ مِنَ القَناَ لَمْ تُواْ كُلُ وَالْبَقَـرُ تُذَّبِّهُمْ فَإِنْ نُحِرَتُ أَكَاتُ وَالْإِبِلُ تُنْتَحَرُ فَإِنْ ذُبِحَتُ لَمْ تُوَكِّلُ وَقَدِ اخْتُلَفَ أَيْضًا في ذلكَ وَذَكَاهُ مَا فِي البَطْنِ ذَكَاهُ أُمِّهِ إِذَا تُمَّ خَلْقِهِ وَنَبَّتَ شَمْرُهُ وَالْمُنْخَنِقَةُ بِحَبْلِ وَنَحْوِهِ وَالْوَثُودَةُ ا بعَصَا وَشَهُمَا وَالْمُتَرَدِّيةُ وَالنَّطِيحَةُ وَأَكِيلَةُ السُّبْعِ إِنْ بَلَّغَ ذَلَكَ مَنْهَا فِي هَذهِ الوَّبُوهِ مَبْلَغًا لاَ تَعيشُ مَعَةً لمْ ثُوْ كُلُّ بِذَكَاةٍ وَلاَ ۖ بَأْسَ لِلْمُضْطَرِ ۚ أَنْ تَأْكُلَ الْمَيْنَةَ وَيَشْبَعَ وَيَتَزَوَّدَ فإنْ اسْتَغْنَى عَنْهَا مَلَرَحَهَا ولاَ بأَسَ بِالْأَنْتِفَاعِ بِجُلْدِهَا إِذَا دُ بِمَعَ

وَلا يُصَلِّي مَلَيْهِ وَلا يُبَاعُ وَلا بَأْنَ بِالصَّالاَةِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ إِذَا ذُكِيْتُ وَيَنِيهِما وَيُنْتَفَعُ بِمِسُونِ اللَّيْنَةُ وَشَعَرِ مَا وَمَا يُنزَعُ منها في حَالِ الْكِيادَ وَأَحَبُ إِلَيْنَا أَنْ يُعْسَلُ وَلا مُعْنَفَعُمُ مِر إِيثِهِما وَلاَ بِقَرْنِهِا وَأَمْلِلافِها وَأَنْيابِها وَكُرُهُ لاِنتِهَاعُ بَأَنْيابِ الفِيل وَقَدِ اخْتُلِفَ فَى ذَلِكَ بَوْماً مَا تَتْ فَيْهِ لَأَرَةٌ مِنْ سَنْنِ أُوزَيْتِ أُو عَسَل ذَا نِي مَلْرِحَ وَلَمْ يُو كُلُ وَلا بِأَسَ أَن يُسْتَصَيِّحَ بِالزِّيتِ وَشِهْمِ فِي غَيْرِ السَاجِدِ وَلَيْتَعَدَّفَظُ مِنْهُ ۖ وَإِنْ كَانَ جَامِــدًا طُرَخَتْ وَمَا حَوْلَهَا وَأَكِلَ مَا بَنِيَ قَالَ سُحْنُونُ إِلَّا أَنْ عَلَمَ خَنُونُ إِلَّا أَنْ يَعْلُولَ مُقَامُهَا فِيهِ فَإِنَّهُ يُعْلَرَحُ كُلَّهُ وَلا بأَسَ بِطَعَامِ أَهْلَ الكتاب وَدَبالْعِهِمْ وَكُرُهُ أَكُلُ شُخُومِ البَّهُودِ مِنْهُمْ مِنْ غير تحريم وَلا يُوْكُلُ مَا ذَكَاهُ الْمَجُوسِي ۚ وَمَا كَانَ مِمَّا لَبْسَ فيهِ ذَكَاةً مِنْ مَلَمَامِهِمْ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَالصَّيْدُ لِمَــيْرِ الَّهُو مُبَاحِ وَكُلُّ مَا قَتَلَهُ كَلْبُكُ الْمَلِمُ أَوْ بَازُكُ الْمُعَلِّمُ فَجَالِنَ مُ أَكُلُهُ فَإِذَا أَرْسَلَتُهُ عَلَيْهِ وَكَذَافِينُ مَا أَنْفَذَتِ الْجُوارِحُ

مُعَا يَلَهُ قَبْلَ قُدْرَيْكَ عَلَى ذَكَاتِهِ وَمَا أَدْرَكُمَّهُ ۖ غَبْلَ إِنْفَادْهَا لِمُعَا تِلْهِ لَمْ يُؤْكُلُ إِلَّا بِذَكَاةٍ وَكُلُّ مَا صِدْتَهُ بِسَهْدِكَ أَوْ رُمْعِكَ فَكُلُّهُ فَإِنْ أَدْرَ كَتْ ذَكَانُهُ فَذَكَّهِ وَإِنْ فَأَتَ بنَفْسِهِ فَكُلُّهُ إِذَا تَتَلَّهُ سَهْمُكَ مَا لم يَبِتْ عَنْكَ وَقِيلَ إِنَّمَا ذلِكَ فَبِهَا بَأَتَ عَنْكَ مِمَّا فَتَلَنَّهُ ٱلْجِوَارِ حُ وَأَمَّا السَّهِمُ يُوجَدُ فَ مَمَّا تِللَّهُ فَلَا بِأَسَ بِأَكْلِهِ وَلاَ تُو كُلُ الإِنْسِيَّةِ عَا يُو كُلُ بهِ الصَّيْدُ وَالْمَثِيقَةُ سُنَّةً مُسْتَحَبَّةً وَيُمَقُّ عَن المؤلود يَوْمَ سَابِعه بشاة مِثلَ ما ذَكُ نا من سن الأصحية وَصفْتُها وَلا يُحسَبُ في السَّبْعَةِ الأَيَّامِ الْيَوْمِ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ وَتُذْبَعُمُ مُنْحُسُوَّةً وَلاَّ يُمَسُ الصَّبِّي بِشَيْءِ مِنْ دَمِهَا وَمُؤْكِلُ مَنْهَا وَيُتَّصَـدُقُ وَيُكُسَرُ عِظَّامُهَا وَإِنْ خُلِقَ شَعْرُ رَأْسِ اللَّوْلُودِ وَتُعَسِّدُنَّ بُوزَ نِهِ مِنْ ذَهَبِ أَو فَضَّةً فَذَلِكَ مُسْتَحَبُّ حَسَّنْ وَإِنْ خُلُقَ رَأْسَهُ بِخِلُوقَ بَدَلًا مِنَ الدَّمِ الَّذِي كَانَتْ تَفْعَلُهُ

ا كِلهِ لِمَيَّة مُفَلَا بَاسَ بِذَلِكَ وَالِمُنَانُ سُنَّة فِي النَّسُمُورِ وَاجِبَةٌ وَالْجَبَةُ وَاللَّهُ مَا لَكُومَةً وَالْجَبَةُ وَاللَّهُ مَا لَكُومَةً وَاللَّهُ مَا لَكُومَةً وَاللَّهُ مَا لَذَا لَا لَهُ اللَّهُ مَا لَكُومَةً وَاللَّهُ مَا لَذَ اللَّهُ مَا لَكُومَةً وَاللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ مُلِّكُومً وَاللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ مُنْ إِلَيْنِهُ مِنْ إِنْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَذَا لَا لَهُ اللَّهُ مِنْ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَيْنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَا لَا لَهُ اللَّهُ مِنْ إِلَيْنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِلَيْنَا مُنْ إِلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَيْنَا مُنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَمِنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنا اللَّلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلًا مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَا لَهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

### بأب في الجهاد

وَالِجْهَادُ فَريضَةٌ يَحْمِلُهُ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ بَعْضَ وَأَحَتُّ إِلَيْنَا أَنْ لاَ يُقَاتِلَ الْمُدُوُّ حَدَّقَى يُدْعَوْا إِلَى دِينِ اللهِ إِلَّا أَنْ يُمَاجِلُونَا فَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمُوا أَوْ يُؤَدُّوا الْجُزْيَة ۗ وَإِلَّا قُوتِلُوا وَإِنَّا تُعْبَلُ مِنْهُمُ الْجُزَيةُ إِذَا كَانُوا حَيْثُ ثَنَا كُلُمُ أَحْسَكَامُنا فَإِمَّا إِنْ بَعَدُوا مِنَّا فَلَا تُقبلُ مِنهُمُ الجَزَيةُ ۚ إِلَّا أَنْ يَرْتَحِلُوا إِلَى بِلَادِنَا وَ إِلَّا قُو تَلُوا وَالْفِرَ ارْ مِنَ الْمَدُوِّ مِنَ الْكَبَّائِرِ إِذَا كَانُوا مِثْلَىٰ عَدَدِ المسلمينَ فَأَقَلَ فَإِنْ كَانُوا أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ بَأَسَ بِذَلِكَ وَ مُنِقَا يِلُ الْمَدُولُ مَمَ كُلُّ بَرٌّ وَفَاجِر مِنَ الْوُلاَةِ ولا بأسَ بِقَتَلِ مَنْ أُسِرَ مِنَ الْأَعْلَاجِ وَلاَ يُقْتَلُ أَحَدٌ بَعْدَ أَمَّانِ وَلاَ يُخْفَرُ لَهُمْ بِهَدِ وَلا يُقْتَلُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانُ وَيُجْتَنَلُ قَتْلُ

الرُّهْ بَأَنِ وَالْأَحْبَأَرِ إِلَّا أَنْ يُقَا يِنُوا وَكَذَلِكَ ۚ الْمَرْأَةُ ۖ تُقْتَسَلُ إِذَا قَأَتَلَتْ وَيَجُوزُ أَمَّانُ أَدْنَى المُسَلِمِينَ عَلَى البَّيِّيمِ وَكَذَلِكَ المرأَّةُ وَالصَّبِيُّ إِذَا مَقَلَ الأَمَانَ وَقِيلًا إِنْ أَجَازَ ذَلِكَ الإِمَّامُ جَازَ وَمَاغَنِيمَ الْمُسْلِمُونَ بإيجاف فليَأْخُذِ الإمامُ خُسَهُ مُقْسِمُ الأَرْبَعَة الأَخْمَاسَ بَيْنَ أَهِــلَ الْجَيْشِ وَقَسْمُ ذَلِكَ بِبَلَيهِ الْمُرْبِ أَوْلَى وَإِمَا يُخَمِّسُ وَيُقَسَّمُ مَا أُوجِفَ عَلَيْهِ بِالْخَيْلِ وَالرَّكَابِ وَمَا غُـنِمَ بِقَتَالَ وَلا بأَسَ أَنْ يُؤْكُلُ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْسِلَ أَنْ تُقْسَمَ الطَّمَامُ وَالمَّلَفُ لِمِنَ اخْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا يُسْهِمَ لِمَنْ حَضَرَ القِتَالَ أَو تُغَلَّفَ عَنِ القِتَالِ فِي شُغْلِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْرِ جَهَادِهِمْ وَ يُسْهِمُ لَلْمَرِيضِ وَالْمُورَسِ الرَّهيص وَيُسْهِمُ لَلْفَرَسَ سَهْمَأَنِ وَسَهُمْ لِرَاكِبِهِ وَلا يُسْهَمُ لِعَبْدِ وَلا لِامْرَأَةِ وَلَا لِمَسَىٰ إِلَّا أَنْ يُعلِيقَ الصِي الَّذِي لَمْ يَعْشَلُمُ الْقُتَأَلَّ وَ يُجِيزِهُ الْامِامُ وَيُقَاتِلُ فَيُسْتَهُمُ لَهُ وَلا يُسْتَهُمُ للأَجِيرِ إِلَّا أَن مُعَامَّلَ وَمَنْ أَسْلَمَ مِنَ النَّهُ وُ عَلَى شَىء في بدرِهِ مِنَ أَمْوَالِ

المسلمين فَهُوَ لهُ حَلالٌ وَمِنَ اشتَرَى شَبْتًا منها من العَـدُوّ لمُ "يَأْخَذُهُ 'رَبُّهُ إِلَّا بِالثَّمَنِ وَمَا وَقَعَ فَى الْمَقَامِيمِ مِنْهَا فَرَبُّهُ أَحَقُّ بِهِ بِالنَّمْنِ وَمَا لَمْ يَقَعْ فِي الْقَاسِمِ فَرَبُّهُ أَحَقُّ بِهِ بِلا ثَمَنِ وَلانَفُلَ إِلَّامِنَ الْخُنْسَ عَلَى الإِجْتِهِ آدِ مِنَ الإِمَامِ وَلاَ يَكُونُ ذلِكَ قَبْلَ الْقَسْمِ وَالسَّلْبُ مِنَ النَّفْلِ وَالرُّ بِأَطْرِ فَيْهِ فَصْلُ كَبِيرٌ وَذَلِكَ بِقَدْرِكُثْرَةِ خَوْفِ أَهْلِ ذَلِكَ النَّهْرِ وَكَثْرَةِ تَحَرُّزُمْ مِنْ عَدُوِّجٌ وَلَا يُعْزَى بِغَيْرِ إِذْنِ الْأَبُوَ بِنَ إِلَّا أَنْ يَلْحَأَ الْعَدُورُ مَدِينَةً قَوْمٍ وَيُغِيرُونَ عَلَيْهِمْ فَفَرْضٌ عَلَيْهِمْ دَفْعُهُمْ وَلاَ يُسْتَأْذَنَ الأبوان في مِثْلَ هَذا ٠

# ( بَأَبُ فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ )

وَمَنْ كَانَ حَالِهَا فَلَيْهُ لِمِنْ بِاللهِ أَو لِيَمْهُمَّتْ وَيُؤَدِّبُ مِنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَو عِتَاقٍ وَيَلْزَمُهُ وَلا ثُنْيَا وَلا كَفَارَةَ إِلّا مِنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَو عِتَاقٍ وَيَلْزَمُهُ وَلا ثُنْيَا وَلا كَفَارَةَ إِلّا فِي النّهِ عَرٌ وَجَلُ أُو بِشَيْءِ مِنْ أَسْمَائِهِ وَضِفاً يُهِ وَمَنْ فِي النّهِ عَرٌ وَجَلُ أُو بِشَيْءِ مِنْ أَسْمَائِهِ وَضِفاً يُهِ وَمَنْ

اسْتَثْنَى فَلاَ كَفَارَةَ عَلَيْهِ إِذَا قَصَدَ الاسْتَثْنَاء وَقَالَ إِنْ شَاءِ اللهُ وَوَسَلَهَا بِيَدِينِهِ قَبْلَ أَنْ يَصَمُّتَ وَإِلَّالُمْ ۚ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ وَالَّأَيْمَانُ بِاللَّهِ أَرْبَمَةٌ فَيَمِينَانِ تُكَفِّرَانِ وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ إِنْ فَمَلَتَ أُو يَحْلِفَ لَيَفَمَلَنَ وَعِينَانِ لاَ يُكَفِّرَانِ إِحْدَاهُمَا لَعْوُ اليَمين وَهُو ۚ أَنْ يَحْلَفَ عَلَى ثَنَّىء يَظُنُّهُ كَذَلِكَ فَي يَقْينِهِ ثُمُّ ۗ "يَتَبَيَّنَ لَهُ خِلاَفُهُ فَلاَ كَفَّارَةً عَلَيْهِ وَلا إِثْمَ وَالْأَخْرَى الْمَالِفُ مُتَمَدِّ عَا لِلْكِذِبِ أَو شَاكَا فَهُوَ آثُمُ وَلاَ تُكُفِّرُ ذَلِكَ للْكُفَّارَةُ وَالْكُفَّارَةُ إِمْمَامُ عَشَرَةٌ مَسَاكِينَ مِن الْمُسْلِينَ الأَحْرِارِ مُدًّا لِكُلُّ مِسْكِينِ بِمُدُّ النَّبِيِّ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَبُ إِلَيْنَا أَنْ لُو زَادَ عَلَى اللَّهُ مِثْلَ ثُلُثِ مُدًّا أَوْ نِصْفَ مُدٍّ وَذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ مِنْ وَسَعِلْ عَيْشِهِمْ فِي غَلَاءٍ أُورُ خَصَوَمَنْ أَخْرَجَ مُدًّا عَلَى كُلِّ حَالَ أَجْزَأُهُ وَإِنْ كُمَّاكُمْ لِلرَّجُلُ قَمِيمَ وَ لِلْمَرْ أَةِ قَمِيصٌ وَخَارٌ أَو عِنْنَ رَقَبَةِ مُومِنَةِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ وَلاَ إِطِعاَماً فَلْيَصُم مُ ثَلاَتُهَ أَيّام يُتَابِعُهُنَّ فإنْ فر تَهُنَّ أَجْزَأً هُ وَلَهُ

أَنْ مِيكُفُرَ قَبْلَ الِحُنْثِ أَو بَعْدَهُ وَبَعْدَ الْحُنْثِ أَخَبُ ۚ إِلَيْنَا وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعلِيعَ اللهَ فَلْيُعلِمُهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْلِيعَ اللهَ فَلا يَمْسِهِ وَلاَ شَيْءِ عَليهِ وَمَنْ نَذَرَ صَدَقَةً مَالِ غَيْرِهِ أَوْ عِنْقَ عَبْدِ غَيْرِهِ لِمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ إِنْ فَعَلَتَ كَذَا فَعَلَى نَذْرُ كذَا وَكذَا لِشَيْء يَذْ كُرُهُ مِنْ فِعِلُ الْبِرِّ مِنْ صَلاَةِ أَوْسَوْم أُو خَيْجُ أَو مُعْسَرَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ شَيْءِ سُمَّاهُ فَذَلِكَ يَكْزَمُهُ إِنْ جَنتَ كَمَا يَلزَمُهُ لُو نَذَرَهُ مُجَرِدًا مِنْ غَيرِ عِينِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لِنَذُرِهِ يَغْرَبُنَا مِنَ الْأَعْمَالِ فَعَلَيْهِ كَفَارَةُ يَمِينَ وَمَنْ نَذُو مَعْمِيَـةً مَنْ قَتْلَ نَفْسَ أُو شُرْبَ خَرْ أُوشِبْهِ أُو مَا لَيْسَ بِعَلَاعَةٍ وَلَا مَعْسِيَّةٍ فَلَا شَيْءٍ عَلَيْهِ وَلَيَسْتَنْفِرِ اللَّهُ وَ إِنْ حَلَّفَ بالله لَيَفْعَلَنَّ مَعْمِيَّةً فَلَيْ كُفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ وَإِنْ تَجَرُّأً وَمُمَلَّهُ أَيْمَ وَلا كَفَّارَةً عَلَيْهِ لِيَمِينِهِ وَمَنْ قَالَ عَلَى " حَمْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ فِي يَسِنَ فَعَيْثَ فَعَلَيْهِ كَفَارَ ثَأَنَ وَلَبْسَ عَلَى مَنْ وَكُدُ البِّينَ إِنْ كُرُ رَمَّا فِي شَيْءُ وَاحِيدَ عَيْرَ كُفَّارَةِ

وَاحِدَةٍ وَمِّنْ قَالَ أَشْرَكُتُ بِاللَّهِ أَوْ هُوَ يَهُودَى أَوْ نَصْرَانَى ۗ إِنْ فَمَلَ كَذَا فَلَا يَلَزُّمُهُ غَيْرُ الإسْتِيْفَارُوَمَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفسيهِ شَيْنًا ثُمَّا أَحَلُ اللهُ فَلَا شَيء عَلَيْهِ إِلَّا فِي زَوْجَتِهِ فَإِنَّهَا تَنْضُرُمُ عَلَيهِ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَمَنْ جَمَلَ مَالُهُ صَدَنَّةً ۚ أَوْ هَدْيَا أَجْزَأَهُ مُمُلُثُهُ وَمَنْ حَلَفَ بِنَحْرِ وَلَدِهِ فَإِنْ ذَكَرَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ أَهْدَى هَدْياً يُدْبَعُ بِمَكَّهَ وَتُجْزِئُهُ شَاةً وَإِنْ لَمْ يَذَكُّ المَقَامَ فَلاَ شَيء عَلَيهِ وَمَنْ حَلَفَ بِالمشي إِلَى مَكَة فَحَنَتَ فَعَلَيْهِ اللَّهِي المُّثَنَّ مِنْ مَوْضِهِ حَلْفِهِ فَلْيَمْشِ إِنْ شَاءٍ فِي حَبِّجٌ أَو مُمْرَةً فَإِنْ عَجَزَ عَنِ اللَّهِي رَكِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ ثَأَنِيَةً إِنْ قَلَرَ فَيَمْشِي أَمَا كِنَ رُكُو بِهِ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ قَمَدَ وَأَهْدَى وَقَالَ المَا كِنَ رُكُو بِهِ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ قَمَدَ وَأَهْدَى وَقَالَ عَطَالِهِ لاَ يَرْجِمُ عَأَنِيمَةً وَإِنْ قَدَرَ وَيُجْزِئُهُ الْهَدْئُ وَإِذَا كَانَ خَرُورَةً اجْمَلُ ذَلِكَ فِي مُمْرَةٍ فَإِذَا طَافَ وَسَعَى وَقَصَّرَ أَحْرَمَ مِنْ مَكُمَّ بِفَرِيضةٍ وَكَانَ مُتَمَدًّما وَالْمِلاقُ في غير هَذا أَفْضَلُ مُن مَكَّم مَذا أَفْضَلُ وَ إِنَّا يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّقْصِيرُ فِي هَذَا اسْتِبْقَاءَ لِلشَّمْتِ فِي الْحَجُّ ،

وَمَنْ نَذَرَ مَشِياً إِلَى اللَّهِ بِنَةِ أَوْ إِلَى بِيتِ المَقْدِسِ أَنَاهُمَا راكِبًا إِنْ نَوَى الصَّلاة بِمَسْجِدَ بِهِما وَإِلَّا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَأَمَّا غَيْرُهُ هَذِهِ الثّلاثَةِ مَسَاجِدٌ فَلا يَأْتُها مَاشِياً وَلا رَاكِباً لصَّلاة فَذَهِ الثَّلاثَة مَسَاجِدٌ فَلا يَأْتُها مَاشِياً وَلا رَاكِباً لصَّلاة فَدُو هَذَه الثَّلاثَة وَمَن نَذَرَ رِباطاً بِمَوْمِنِيعِ مِن الثَّهُو وَمَنْ نَذَرَ رَباطاً بِمَوْمِنِيعِ مِن الثَّهُو وَمَنْ نَذَرَ رَباطاً بِمَوْمِنِيعِ أَنْ يَأْتِيهُ .

( بَأَبِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلاَقِ وَالرَّجْمَةِ

وَالظُّهَارِ وَالإِيلاَءِ وَاللَّمَانِ

وَانْخُلْعِ وَالرِّمناَعِ

فَلاَ يُزَوِّجُهَا حَتَّى تَبَلْغَ وَ تَأْذَنُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَلاَ يُزَوِّجَ الثَّيِّبَ أَبْ وَلا غَيْرُهُ إِلَّا بِرِ مِنَاهَا وَتَأْذَنَ بِالْقُولِ وَلا تُنْكُمُ المَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيُّهَا أُو ذِي الرَّأْي مِنْ أَهْلِهَا كَالرَّجُل مِنْ عَشِيرَ مِهَا أُوالسُّلُطَانِ وَقَدِ اخْتُلُفَ فَ اللَّا بِينَّةِ أَنْ تُولِّي أَجْنَبِياً وَالابْنُ أَوْلَى مِنَ الأَّبِ وَالأَبُ أَوْلَى مِنَ الأَخِرِ وَمَنْ قَرْبَهَ منَ العُصْبَةِ أَحْقُ وَ إِنْ زَوَّجَهَا البَعِيدُ مَضَى ذلكَ وَلِوَصِيُّ أَنْ يُزَوِّجُ الطُّفلَ فِي وِلا يَتَارِ وَلا يُزَوِّجُ الصَّفِيرَةَ إِلَّاأَنْ يَأْسُرُهُ الأَبِّ إِنْكَاحِهَا وَلَيْسَ ذَوُو الأَرْحَامِ مِنَ الأَوْلِيَاءِ وَالأَوْلِيَاءِ منَ الْمُصْبَةِ وَلا يَخْطُبُ أَحَدُ عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ وَذَلكَ إِذَا رَكَنَا وَتَقَارَ بِأَ وَلاَ بِحُوزُ بِسَكَاحُ الشُّغَارِ وَهُوَ البُضْم وَلا إِكامُ الْمُتَّمَة وَهُوَ النَّكَامُ إِلَى أَجَل وَلا النَّكَامُ فِي الْعِدْةِ وَلاَ مَا جَرٌ إِلَى غَرَرِ فِي عَقْدِ أَوْ صَـدَاقٍ وَلاَ بِمَا لاَ يَجُوزُ بَيْمُهُ وَمَا فَسَدَ مِنَ النُّكَاحِ لِصَدَاقِهِ فُسِيخَ قَبْلَ البناء فإنْ دَخَلَ بِهَا مَضَى وَكَانَ فِيهِ صَدَاقُ المِثْلُ وَمَا فَسَدَ

مِنَ النَّكَاحِ لِمُقَدِهِ وَفُسِيخَ بَمَدًا لَبِنَاء فَغَيهِ الْمُسَمَّى وَتَقَعُمُ به الْخُرْمَةُ كَمَا تَقَمُّ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَلَـكُنَ لَا تُحَوِّلُ بِهِ الْمُطَلِّلُقَةُ ثَلَاثًا وَلا يُحَسَّنُ بِهِ الزُّو جَأَنِ وَحَرَّمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ۗ منَ النِّساء سَبْماً بالْقَرَابةِ وَسَبْعاً بالرِّسَاعِ وَالسَّهِرْ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ مُرِّمَتُ عَلَيْكُم أُمَّهَا تُدكم وَبَنَا تُنكم وَأَخُوا تُنكم وَمَمَّا تُنكم وَخَالاً نُكُمْ وَ بَنَاتُ الأَخْ وَ بَنَاتُ الأَخْتِ فَهَوْلامِينَ الْقَرابَةِ ﴿ وَالْلُوَاتِي مِنَ الرَّصَاعِ وَالصَّهْرِ فُولُهُ تَمَالِي وَأُمُّهَا مُرَحَ الَّلاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَا ثُلَكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتَ نِسَائِكُمْ ۗ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّانِي فِي جُمُسِدِورَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ وَرَبَّا لِللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللاتي دَخَلْتُم بهنَّ فإِن لَمْ تَسَكُو نُوا دَخَلُتُم بهنَّ فَلاَ جُناَحَ عَلَيْكُ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصَلاَ بَكُ وَأَنْ تَجْمَعُوا بِينَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا فَدْ سَلَفَ وَقَالَ تَمَالَى وَلَا تَنْكَخُوا مَأْنَكُعَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَخَرْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالرَّصَاعِ مَا يَعَرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَنَعَى أَنْ تُنْكَاحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَنْهُما أَوْ خَاَلَتُهَا فَمَنْ نَـكُح َ امْرَأَةً حَرُمَت بِالْمَقْدِ دُونَ أَنْ

تُمَسَّ عَلَى آبَائِهِ وَحُرِّمَتُ عَلَيْهِ أَمُّهَانُهَا وَلاَ تَعْرُمُ عَلَيْهِ بِنَاتُهَا ، حَتَّى بَدْخُلُ بِالْأُمُّ أَوْ يَتَلَدُّذْ بِهَا بِشِكَاحٍ مِلْكَ يَمِينِ أُو بِشُبُّهُ تِي مِنْ نِكَاحِ أُومِلْكِ وَلاَ يَحْرُمُ بِالزُّنَا حَلاَلٌ وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبِحًا نَهُ وَطَءِ الْسَكُوافِرِ مِمْنَ لَيْسَ مِينَ أَهْلُ السَكِتَابِ بِمِلْكِ أو نكاح وَيُحِلُ وَطَهِ الكَتَابِيَاتِ بِالمَلْكِ وَيُحِلُ وَطَء حَرَائِرُ هِنَّ بِالنُّكَامِ وَلاَ يَحِلْ وَملْهِ إِمانُهِنَّ بِالنُّكَامِ لِحُرِّ وَلاَ اِمَبْدِ وَلاَ تَتَزَوَّجُ الرُّأَةُ عَبْدَماً وَلاَعَبْدَ وَلَدِماً وَلاَالَّ جُلُ أَمَّتَهُ وَلَاأَمَةً وَلَدِهِ وَلَهُ أَن يَتَزَوَّجَ أَمَّةً وَالِدِهِ أَمَّةً أُمَّةٍ وَلَهُ أَنْ يَهَزُوجَ بِنْتَ امْرَأْةَ أَبِيهِ مِنْ رَجُلُ غَيْرَهُ وَتَتَزَوِّجُ الْمَرْأَةُ ابْنَ زَوْجَةِ أَبِها مِنْ رَجُلُ غَيْرِهِ وَبِجُوزُ لِلِحُرَّ وَالْعَبْدِ الكَاحُ أَرْبَعُ حَرَالً مُسْلِمات أوكتابيات وَلِلْعَبْدِ نِكَاحُ أَرْبَعِ إِماء مُسْلَمَاتِ وَلِلْحُرِّ فَلِكَ إِنْ خَشِي َ الْعَنْتَ وَلَمْ بِجِدْ لِلْحَرَارُ طُولًا وَلْيَمْدِلْ بَيْنَ نِسَائِهِ وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَالسَّكُنَى بِقَدْرِ وُجْدِهِ وَلاَقَسْمَ فَ الْمَبِيتِ لِلْمَتِيرِ وَلاَلِأُمْ وَلِي وَلاَنْفَقَةَ

للزُّوجَة حتَّى يَدْخُلَ مِمَا أَو يُدْعَى إِلَى الدُّخُولِ وَهِيَ مِّمْنُ يُوطَأُ مِثْلُهَا وَنَكَاحُ التَّمْوِيضَ جَأَئُرٌ وَهُوَ أَنْ كَمْقِدَاهُ وَلا يذكر أن مداناً مم لا يدغل بها حتى يفرض لها فإل فَرَضَ لِمَا مُدَاقُ المثل لَزمَها وَإِن كَانَ أَقَلَ فَهِي مُنْفَيَّرَةٌ فَإِنْ كُرْ هَنَّهُ فُرُّقَ كَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يُرْضِيهَا أَوْ يَفْرِضَ لَمَا صَدَاقَ مِثْلُهَا فَيَلْزُمُهَا وَإِذَا ارْ تَدُّ أَحَدُ الزُّوجَيْنِ انْفُسَخَ النُّـكَاحُ بِطَلاَقِ وقَدْ قِيلَ بِغَيْرِ طَلاَقٍ وَ إِذَا أَسْلَمَ السَكَافِرَانِ ثَبَتَنَا عَلَى نِكَامِهِمَا وَإِنْ أَسْلَمَ أُحَدُهُمَا فَذَلِكَ فَسْخُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَإِنْ أَسْلَمَتُ هِي كَانَ أَحِقُ بِهَا إِنْ أَسْلَمَ فِي الْمِدَّةِ وَإِنْ أَسْلَمَ هُوَ رَّكَانَتْ كِتَابِيَّةٌ ثَبَتَ عَلَيْهَا فإنْ كَانَتْ عَبُوسِيَّةً فأَسْلَمَتْ بَعْدَهُ مَكَانَهَا كَانَا زَوْجَينِ وَ إِنْ تَأْخَرَ ذَلِكَ فَقَدْ بَاتَتْ مِنْهُ وَإِذَا أَسْلَمَ مُشْرِكُ وَعِنْدَهُ أَكُثَرُ مِنْ أَرْبَعِ فَلْيَخْتَرْ أَرْبَعَ وَيُفَارِقُ بِأَقِيَهُنَّ وَمَن لَاَهَنَّ زَوْجَتَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَيْضَاوَكَذَلِكَ الَّذِي يَتَزَوِّج الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَيَطُوُّهَا فِي عِدَّتِهَا وَلا نَكَأْحَ

لِمَبْدِ وَلا لِأَمَةِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ السَّيَّدُ وَلا تَمْقُدُ امْرَأَةٌ وَلا مَبْدٌ وَلاَ مَنْ عَلَى غَيْرَ دِينِ الإسْلاَمِ لِيكَاحَ امْرَأَةٍ وَلا بِجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً لِيُحِلُّهَا لِمَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَلا يُحلُّهَا ذَلِكَ وَلا يَجُوزُ لِسَكَاحَ الْمُحْرَمُ لِنَفْسِهِ وَلا يَمْقَدُ لَسَكَاحًا لِنَيْرِهِ وَلا يَجُوزُ لِكَاحَ المَريض وَيُفْسَخُ وإن بَني بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ فِي الشُّلْتِ مُبْدًأً وَلاَ مِيراتَ لِهَا وَلَوْ طَلَّقَ المَريضُ امْرَأْتَهُ ۗ لَزَمَّهُ ذَلِكَ وَكَانَ لَمَا الْمِيرَاثُ مِنْهُ إِنْ مَأْتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَمَنْ مُلَّتَىَ امْرَأْتُهُ لَلاَثَالَمْ تَعِلُّلُهُ بِمِلْكُ وَلاَنكاحِ حَتَّى تَنْسِكُمَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَمَلَلَاقُ الثَّلاثِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ بِدْعَةٌ وَيُلْزَمُ إِنْ وَقَعَ وَطَلاَقُ السُّنَّةِ مُبَّاحِ وَهُوَ أَنْ يَطَلِّقَهُمَا فِي طُهْرِ لِمْ يَقْرَبُهَا فِيهِ مَلْلَقَةً ثُمَّ لَا يَسْمِهُ اطَلاَقاحِتَى تَنْقَضِيَ الْمِدَّةُ وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي الَّتِي تَسِيضُ مَا لَمْ تَدْخُلُ فِ إِلَمْ يُضَةِ الثَّالِينَةِ فِي الْخُرِّةِ أُوالثَّانِيَةِ فِي الْأُمَةِ فَإِنْ كَانْتَ مِمَّنْ لَمْ تَمِعِضْ أُومِمِّنْ تَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضَ طَلَقْهَا مَنَّى شَاءً وَكَذَلِكَ الْخَامِلُ وَثُرْ نَحَمُّ الْمَامِلُ

مَا لَمْ تَمْنَعُ وَالْمُتَدَّةُ بِالشَّهُورِ مَا لَمْ تَنْقَصَ الْمِدَّةُ وَالْإِفْرَاهِ هِيَ الْأَطْهَارُ ۚ رَيْنُهِي أَنْ يُعَلِّلُقَ فِي الْخَيْضِ فَإِنْ طَلَّقَ لَزَمَـهُ ۗ وَ يُعْبَبُرُ عَلَى الرَّجْمَةِ مَا لَمْ تَنْقَصَ العِسدَّةُ ۖ وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلُ جِهَا يُطَلِّقُهُما مَتَى شَاء وَالْواحِدَةُ تُبِينُهَا وَالنَّلَاثُ ثُمَّرٌ مُهَا إِلَّا بَعْدَ زَوْج رَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقَ فَهِيَ وَاحِـدَةٌ إِلَّا أَنْ يَنْوِى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَالْخَلْمُ طَلْقَةٌ لاَ رَجْمَةً فيهاً وَإِنْ لمُ يُسَمُّ طَلاَقاً إِذَا أَعْطَتُهُ شَيْئاً فَخَلَّمَهَا بِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ قَالَ لزَ وْجَتِّهِ أَنت طَالِقُ البِّئَّةَ فَهِيَ ثَلَاثُ دَخَلَ جِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلُ وَإِنْ قَالَ بِرِيْةٌ أَوْ خَلَيْةٌ أَوْ خَرَامٌ أُوحَبِلُكِ عَلَى غَارِ بِكَ فَهِيَ ثَلَاَتُ فِي التِيدَخُلَ بِهِمَا وَ يُنَوِّي فِي الَّتِي لَمْ يَدُخُلُ بِهَا وَالْعَلَمْلَقَةُ عَبْلُ البِنَاءَ لَمُمَّا نِصِيْتُ الصَّدَّاقِ إِلَّا أَنْ تَنْفُو عَنْهُ هِيَ إِنْ كانَّتْ ثَيْبًا وَإِنْ كَانَتْ بِكُرا ﴿ فَذِلِكَ إِلَى أَبِهَا أُوكِذَلِكَ السَّيْدُ فِي أَسَيْدٍ وَمَنْ طَأْقَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُمَنِّعُ وَلا يُجْبَرُ وَالِّي لَمْ يَدْخُلُ بِهِ أَوْقَدُ فَرَضَ لِمَا فَلَا مُتَّمَّةً لَمُ أَوَلَا لَلْمُغَتِّلُمَّةٍ وَإِنْ مَاتَ عَن

التي لَمْ يَغْرِضَ لِمَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا فَلَهَا الْمِيرَاتُ وَلاَ صَدَاقَ لَمَا وَلُو دَخَلَ بِهَا كَانَ لَمُا صَدَاقُ المِيْلِ إِنْ لَمْ تَسَكُنْ رَمَنِيتُ إِشَّى و مَعْلُومٍ وَتُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرُسِ وَدَاءِ الْفَرْجِ فإن دُخَلَ بِهِ أُولَمْ يَهُمْ وَدَّى صَدَاتَهَا وَرَجَمَ بِهِ عَلَى أَبِهِ أَوَكَذَلِكَ إِنْ زُوْجَهَا أُخُوهَا وَ إِنْ زُوْجَهَا وَلَى لَيْسَ بِقُرَ بِسِ الْقَرَا بَهِ فَارْشَىء عَلَيْهِ وَلاَيكُونَ لِمَا إِلَّا رُبْعَ دِينَارُوَ يُوَّخِّرُ ۖ الْمُسْتَرَضُ سُنَّةً فَإِنَّ وَطِيءِ وَ إِلَّا فُرِّقَ كَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتْ وَالْمُفْتُودُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ أَرْبَعُ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ تُرْفَعُ ذَلِكَ وَيَنْتَهِى الْكَشْفُ مَنْهُ ثُمَّ تَمَّتُدُ كُمِدًّةِ اللِّبَ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَايَتْ وَلا يُورَثُ مَالَهُ حَنَّى يَأْتِي عَلَيْهِ مِنَ الزُّمَانِ مَالايمِيشُ إِلَى مِعْلِهِ وَلا تُخطَّبُ المرائم في عِدِّيها وَلا أِلْنَ بالنَّسْرِ بِعَنْ بِالْقَوْلِ الْمَرْوفِ وَمَنْ نَـكُعَ بَكُرا فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْمَا دُونَ سَارً لِسَائِهِ وَفِي النَّبِّبِ مَلاَنةُ أَيَّامٍ وَلا يُعْتَمُمُ بَيْنَ الْأَحْتَيْنِ فِي مِلْكِ الْبَيِينِ فِي الوطُّهُ قَالَ شَاءً وَطَءَ الْأَخْرِي فَلَيْخُرُ مُ عَلَيْهِ فَرَجَ الْأُولَى بِبِيْعِ

أُوكِتَابِةِ أَوْ عِنْقِ وَشِيْهِهِ مِمَّا تَحْرُمُ بِهِ وَمَنْ وَطِيءَ أُمَّةً عَلَىٰ لِم تَحَلُّ لَهُ أُمُّهَا وَلا البَنْهَا وَتَعَوْمُ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ كَنَحْرِي النُّكَاحِ وَالطَّلَاقُ بَيَـدِ العَبْدِ دُونَ السِّيدُ وَلا طَلاَقَ لِصِّيُّ وَالْمُلَّكَةُ وَالْمُخَيِّرَةُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِياً مَا دَامَتًا فِي الْمُجْلَسِ وَلَهُ أَنْ يُنَاكِرَ الْمُمَلِّىكُمْ خَاصَّةً فيما فَوْقَ الواحِدَة وَلَبِسَ لِهَا فِي التَّخيير أَنْ تَقْضِي إِلَّا بِالنَّلَاثِ ثُمَّ لَا نُسَكِّرَةً لَهُ فيهاً وَكُلُّ حَالِفَ عَلَى رَلْتُ الوطْءُ أَكُنَّرَ مِنْ أَرْ بَعَةِ أَشْهِرُ فَهُوَ مُولِ وَلا يَقَتُمُ عَلَيْهِ الْطُّلَاقُ إِلَّا بَعْدَ أَجَلَ الإِيلَاهِ وَهُوَ أَرْ بَعَـةُ أَشَّهُم ، اللَّحُرُ وَشَهْرَانِ الْمُبَدِّ حَتَّى بُوقِفَهُ السَّلْطَانُ وَمَنْ تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأْتِهِ فَلَا يَطُوُّهَا حَتَّى يُكَفِّرُ بِعَثْقَ رَقَبَةٍ مُوْثِمِنَةٍ سَلَيْمَةٍ مِنَّ المُيُوبِ لِيسَ فيها شِرْكُ وَلا طرف مِنْ حُرِّيَّةٍ فإنْ لم يحد حَمَامَ شَهِرَ بْن مُتَنَا بَمَيْن فإن لم يستَطَلع أَطْمَمَ مُرتِّينَ مسكينًا مُدِّين لسكل مِسكين وَلا يَطُولُها في ليِّل أَو نهارٍ حتى تَنْقَضِي الْكُفَارَهُ فَإِنْ فَمَلَ ذَلِكِ قَلْيَتُمِ إِلَى اللهِ غَيْرَ وَجَلَّ فَإِنْ كَانَ

وَمَاوُّهُ بَمْدَ أَنْ قَمَلَ بَمْضَ الْكَفَأْرَةِ بِإِمْلَمَامَ أُو مَوْمٍ فَلْيَبْتَدِيُّهَا وَلا بَأْسَ بِعِنْقِ الأَعْوَرِ فِي الظِّهِارِ وَرَلَّدِالزُّ نَاوَ يُجْزِئُ العَّنِيرُ وَمَنْ صَلَّى وَصَامَ أُحَتُ إِلَيْنَا وَاللَّمَانِ بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ فِي أَنْنِي خَمْلَ يُدُّعَى قَبْلَهُ الاسْتِبْرَاءِ أَوْ رُؤْيَةَ الزُّنَّا كَالْمُرْوَدِ فِي الْمُكَمُّلَةِ وَاخْتُلَفَ فَي اللَّمَانِ فِي الْقَذْفِ وَإِذَا افْتَرَتَا بِاللَّمَانِ لَمْ يَتَنَا كَحَا أَبَدًا وَيُبِدَأُ الزُّوْجُ فَيَلْتَمِنُ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ مْ يُخَمِّسُ بِاللَّهُ مَةِ ثُمَّ تَلْتُمِنُ هِي أَرْبَمِاأً يُضًّا وَتُحَمِّسُ بِالْمَضَبِ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِنْ نَكَالَتْ هِي رُجَمَتْ إِنْ كَانَتَ حُرَّةً يُعْمِينَةً بِوَطْءِ تَقَدُّمَ مِنْ هَذَا الزَّوْجِ أَو زَوْجٍ غَيْرِةً وَ إِلَّا جُلِدَت مِا أَنَّهُ جَلَّدَ قِلَ إِنْ نَكُلُ الزُّوجِ جُلِدَ حَدًّا لِقَدْف ثَمَا نِينَ وَلَحِقَ بِهِ الوَّلَدُ وَ لِلْمَرْ أَقِ أَنْ تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا بِصَدَا قِهَا أُواَّ قَلَ أُواَّ كُنْثَرَ إِذَا لَمَ يَكُنُ ءَنْ ضَرَّرِ بِهَا فَإِنْ كَانَءَنْ ضَرَرِبِهَا رَجَمَت عَاأَءُ عَلَتُهُ وَلَزَمَهُ الْخُلْمُ وَالْخُلْمُ طَلْقَةَ لاَرَجْمَة فيها إلَّا بنيكاح جَدِيدِ بر صَاها وَالْمُعْتَقَة تحت الْعَبْدُ لَمَا اللَّهِ الْمُعْتَقَة تحت الْعَبْدُ لَمَا اللَّهَ الْمُعْتَقِمَ مَعَهُ أُوتَعَارِقَهُ

وَمَن اشْتَرَى زَوجَتُهُ انْفَسَحَ يَكَأَمُهُ وَمَلَلاً قُ الْمَبْدِ مَلَلُقَتَأَن وَعَدَّةُ الْأُمَةِ حَيْضَتَانَ وَكُفَّارَاتُ الْعَبْدِكَابُلُمَّ بِخِلاَّف مَعَانِي الْمُدُودِ وَالطُّلَاقِ وَكُلُّ مَا وَمَلَ إِلَى جَوْفِ الرَّصْيِــــــــــم في الْمُو لَيْنِ مِنَ اللَّانِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ وَإِنَّ مَصَّةٌ وَاحِدَةً وَلاَ يُحَرِّمُ مَا أَرْضِهُمَ بَمْدَ الْحُولَيْنِ إِلَّا مَا قَرُبَ مِنْهُمَا كَالشَّهُرُ وَنحوهِ وَقِيلَ الشَّهْرُ يُن وَلُو فُصِلَ قَبْلَ الْحُولَيْنِ فِصالًا اسْتَمْنَى فِيهِ بالطَّمَامِ لَمْ يُتَحَرُّمْ مَا أَرْضِيعَ بَعْدَ ذَلِكَ وَيُحَرِّمُ بِالوَّجُسُورِ وَالسَّمُوطِ وَّمَنْ أَرْضَمَتْ صَبِيًّا فَبَنَاتُ يُلْكُ الْمَرْأَةِ وَ بَنَاتُ فَحُلِماً مَأَ لَكُمَّ أُو تَأْخُرُ إِخْوَةُ لَهُ وَلَاخِيهِ لِلْكَاحُ بِنَالِهِاً.

## بَأَبُ فِي العِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالاسْتِبْرَاهِ

وَعِدَّةُ الْمُوْةِ الْمُلْلَقَةِ ثَلَاثَةً ثَمَّ وَعَ كَانَتَ مُسلِمَةً أَوْ كَتَابِيَّةً وَالْأُمَّة وَمَنْ فَهَا بِقِيَّةً رِقَ تُوْآنِ كَانَ الزَّوْجُ فَى جَيْمِهِنْ حُرَّا أُو عَبْدًا وَالأَفْرَاءِ هِي الْأَمْلِهَارُ النِي بَيْنِ الدَّمَيْنِ

فإنْ كَانَتْ مِمْنَ لَمْ تَعِضْ أَوْ مِمَّنْ قَدْ يَيْسَتْ مِنَ المَحِيضِ فَعَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فِي الْخُرَّةِ وَالأَمَةِ وَعِدَّةُ الْخُرَّةِ الْمُسْتَعَامَةِ أَر الْأُمَّةِ فِي الطَّلَاقِ سَنَةٌ وَعِدَّةٌ الْمُامِلِ فِي وَفَأَةٍ أُوطَلَاقٍ وَمَعْمُ كانت حُرَّةً أَو أَمَةً كِتَابِيَّةً وَالْبُطَلَّقَةُ الِّتِي لَمْ بَدْخُلْ بِهَا لاعدُّةَ عَلَيْهَا وَعِدُةِ الْمُرَّةِ مِنَ الوفَاقِ أَرْبَعَةٌ أَشَهُرٍ وَعَشَرٌ كَانَتْ مَنْهِيرَةً أُوكَبِيرَةً دَخَلَ بِهَا أُولَمْ يَدْخُلْ مُسلِمَةً كَانَتْ أُوكِتاً بِيَّةٌ وَفِي الاَمَةِ وَمَنْ فِيهِا رَقِيَّةٌ رُقٌّ شَهْرَانِ وَخُسُ لِيَالِ مَا لَمْ ثُرَاتُبْ الْكَبِيرَةُ ذَاتُ الْمُيْمَنُ بَتَأْخِيرِهِ عَنْ وَلَتْيِهِ فَتَقَعُدُ حَتَّى تَذْهَبَ الرِّيبَةُ وَأَمَّا الني لا تَحيضُ لِعِيمَر أو كِبر وَقَدْ بَنِي بِهَا فَلَا تُنْكَكِيحُ فِي الْوَفَاقِ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثُةٍ أَشْهُرَ وَالإِحْدَادُ أَنَّ لَا تَقَرَّبَ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الْوَغَاةِ شَبَعًا مِنَ الرِّيزَةِ بحِليّ أُوكُمْلِ أَو غَيْرِهِ وَتَعَجَّنَيْبُ الصِّبَاغَ كُلَّهُ وَلا تَخْتَمَٰدِبُ بجناء وَلاَ تَقَرُّبُ دُهُنَا مُعَلَّيِّهَا وَلا عَنْشِطُ عَا يَخْتَمِرُ فِي رَأْسِهَا وَعَلَى الْأُمَّةِ وَالْخُرَّةِ الصَّغِيرَةِ وَالْحَبِّيرَةِ الإِخْدَادِ وَاخْتُلِفَ

فِي الْكِتَابِيَّةِ وَلَبْسَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ إِحْدَادٌ وَتُجْبِرُ الْخُرَّةُ الْكَيَّأُبِيَّةٌ عَلَى الْمِدَّةِ مِنَ الْمُسْلَمِ فِي الْوَفَاةِ وَالطَّلَاقِ وَعِدَّةٌ أُمِّ الوكد مِنْ وَفَاتِهِ مَسَيِّدِهَا حَبِيْضَةٌ وَكَذَلِكَ إِذَا أَعْتَنَهُما فَإِنْ فَمَدَتُ عَنْ الحَيْضُ فَتَلَاثُهُ أَشْهِرُ وَاسْتَهِرَاءِ الْأُمَةُ فِي انتِقَالِ اللَّكِ حَيْضَةُ ٱنْتَقَلَ اللَّكُ بَيْنِعِ أَوْ هِبَةٍ أُوسَنِي أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَمَنْ هِيَ فِي حِيازَ آيِهِ قَدْ مَامَنَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ إِنَّهُ اشْتَرَّاهاً فَلاَّ اسْتِبْرَاء مَلَيْهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ تَعْرُجُ وَاسْتِبْرَاء الصغيرة في الْبَيْم إِن كَانَت لا تُوطأُ ثَلَاثُهُ أَشْهُرُ وَاليَالِسَةِ مِنَ الْحِيضِ تَلاَثُهُ أَشْهُرُ وَالَّتِي لانُوطأً فَلاَاسْتِبْرَاء فيها وَمَنِ ابْتَاعَ سَامِلاً مِن غَيْرِهِ أُومَلَ كَها بَغَيْرِ الْبَيْعِ فَلَا يَقُرُبُهَا وَلا يَتَلَدُّذُ مِنْهَا بشَيءِ حَتَّى تَضَعُمُ وَالسُّكُنِّي لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَدْخُولِ بِهَاوَلاَ نَفَقَةً إِلَّالَّتِي مُلَلَّقَتَ دُونَ الثَّلَاتِ وَ لِلْعَامِلِ كَانَتْ مُطَلَّقَةً وَاحِدَةً أَو ثَلَاثًا وَلاَ النَّفَةُ لِلْمُعْتَلِقَةِ إِلَّا فِي اللَّهِ لَا يَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ حَامِلًا وَلاَ تَفَقَّةً لَكُلُّ مُثَّدَّةٍ مِنْ وَمُآةٍ وَلَما السَّكُنِّي إِنْ

كَانَتْ الدَّارُ لِلْمَيِّتِ أَوْ قَدْ نَقَدْ كَرَاءِهَا وَلاَ تَجْرُبُ مِنْ يَيْبِهَا في طلاقٍ أَوْ وَفَاقٍ حَتَّى تُنتِمُ السِّدَّةَ إِلَّا أَنْ يُنفُّر جَهَا رَبُّ الدَّارِ وَلَمْ يَقْبَلُ مِنَ السكرَاء مَا يُشْبِهُ فَلَتَخْرُجُ وَتُقِيمُ بِالْمَوَامِنِمِ الَّذِي تَنْتَقِلُ إِلَيْهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ وَالْمَرْأَةُ تُرْضِعُ وَلَدُهَا فِي الْمُعْشَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِثْلُهَا لاَ يَرْضِمُ وَللْمُطَلَّقَةِ إِرْمَنَامُ وَلَدُهَا عَلَى أَبِيهِ وَلَمَا أَنْ تَأْخُذَ أُجِرَةً رَمَنَاعِهَا إِنْ شَاءَتْ وَالْمُضَانَةُ لِلاُّمِّ بَعْدَ الطَّلَاقِ إِلَى الْمُتِلِّمِ الذُّكَّرُ وَنِكَاحِ الْأُنْثَى وَدُخُولِماً وَذَلِكَ بَعدَ الْأُمُّ إِنْ مَأْتَتُ أَوْ نُكِحَتْ الْجَدَّة مُمَّ النَّهَ أَلَّةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذُوى رَحِمِ الْأُمُّ أَحَدُ فَالْأَخُواتُ وَالْمَتَّاتُ ۚ وَإِنْ لَمْ يَتَكُو نُوا فَٱلْمُصَّبَّة ۗ وَلاَ بِلزَّمُ الرَّجُلَ النُّفَقَة ۗ إِلَّا عَلَى زَوْجَتِهِ كَانَتْ غَنِيَّةً أَو فَقَيرَةٌ وَعَلَى أَبُوَيْهِ الْفَقيرَيْن وَعَلَى مِينَارُ وَلَدِهِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ عَلَى الْأَكُورُ حَتَّى يَعْتَلِمُوا وَلاَ زَمَانَةَ بِهِمْ وَعَلَى الإِنَاتِ خَتَّى يُنْكِعْنَ وَيَدْخُلُ بهنَّ أَزْوَاجُهُنَّ وَلاَ نَفَقَةً لِمَنْ سِوَى هَوْلاً عِنْ الْأَثَارِبِ وَإِنَّا

ائت فعليه إخدام زوجته وعليه أن يُنفِق عَلَى عبيده وَيُكُنَّهُمْ إِذَا مَاتُوا وَاخْتُلِفَ فَى كُفَنِ الزُّوجَةِ فَعَالَ ابنُ النَّاسِمُ إِذَا مَاتُوا وَاخْتُلِفَ فَى كُفَنِ الزُّوجَةِ فَعَالَ ابنُ النَّاسِمِ فِى مَالِمُهَا وَقَالَ عَبْدُ الملك في مال الزَّوْجِ وَقَالَ النَّاسِمِ فِي مالِمُهَا وَقَالَ عَبْدُ الملك في مال الزَّوْجِ وَقَالَ سَخْنُونُ إِنْ كَانَتْ فَقِيرةً فَنِي مالِما وَإِنْ كَانَتْ فَقِيرةً فَنِي مالها والرُّوجِ .

## بأب في البيوع وما شأكل البيوع

وَلاَ يَجُوزُ طَمَامٌ بِطَمَامٌ بِطَمَامٌ إِلَى أَجَلَ كَانَ مِن جنسيمِ أو مِن خِلَافِهِ كَانَ مِنَّا يُدُّخَرُ أَو لاَ يُدُّخَرُ وَلاَ بأْسَ بالْهَواكِدِ وَالْبُقُولِ وَمَا لَا يُدَّخَرُ مُتَفَاصِلًا وَ إِنْ كَانَ مِنْ جَنْسَ وَاحِدِ يدا بيَدِ وَلاَ يَجُوزُ التَّفَاصُلُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ فَيَمَا يُدُّخَرُ منَ الْفَوَاكِهِ اليَّابِسَةِ وَسَأْرِ الإِدَامِ وَالطُّمَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا الماء وَخَدَهُ وَمَا خُتُلِفَتْ أَجْنَاسُهُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ سَارًر الْخُبُوبِ وَالنَّهَارِ وَالطُّمَامِ فَلَا بأَسَ بِالنَّفَاصِلُ فيهِ يدًا بَيَـدٍ وَلاَ يَجُوزُ التَّفَاصُلُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْهُ إِلَّا فِي الْخُضْرِ وَالْفَوَاكِهِ وَالْقَمْمُ وَالشَّمِيرُ وَالسَّلْتُ كَجِنْسِ وَاحِدِ فَيَا يَحِلْ مِنْهُ وَيُحْرُمُ وَالزِّيبُ كُلُّهُ صِنْفٌ وَالتَّمْرُ كُلُّهُ مِنْفُ وَالْقُطْنِيَّةُ أَصْنَافٌ في البُيُوعِ وَاخْتَلَفَ فَيهَا قُولُ مَالِكِ وَلَمْ يَخْتَلِفُ قُولُهُ فِي الزَّ كَامِّ إِنَّهَا صِنْفُ وَاحِد وَلَحُومُ ذَوَاتِ الأَرْبَعَ مِنَ الأُنْمَامَ وَالوُّحْشِ صِنْفٌ وَلَحُومُ الطَّيْرِ كُلَّهُ صِنْفٌ وَلَحُومُ دَوَابِّ المَاءِ كَلَهَا صِنْفُ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ لُحُومِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْ شَخْمٍ فَهُوَ كُلُّكُمْيِهِ

وَٱلْبَانُ ذَلِكَ الصَّنْفِ وَجُبُّنُه وَسَمَّنُهُ صِنْفٌ وَمَن ابْتَأَعَ طَمَامًا فلاَ يَجُوزُ بَيْمُهُ قَبِلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ إِذَا كَانَ شَرَاؤُهُ ذَلِكَ عَلَى وَزُنْ أُوكَيْلُ أَوْ عَدَدِ بِخِلَافِ الْجِزَافِ وَكَذَلِكَ كُلُّ طَعَامٍ أُو إِذَامٍ أَو شَسرًابِ إِلَّا اللَّهِ وَحَدَّهُ وَمَا يَكُونُ مِنَ الأَدُويَةِ وَالزَّرَارِيمِ التِي لاَ يُمُتَّمَّرُ مِنْهَا زَيْتُ فَلاَ يَدْخُلُ فَالِكَ فِيا يَعْرَمُ مِنْ بَيْعٍ الطُّمَّامِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَو التَّفَاصُلُ فِي الْجِنْسِ الوَاحِدِ مِنْهُ وَلاَ بَأْسَ بِبَيْمُ الطَّمَامِ الْقَرْضَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ وَلاَ بُّاسَ بالشُّركَةِ وَالتَّالِيَةِ وَالإَنَّالَةِ فِي الطُّمَّامِ وَالْمَكِيلِ قَبْلَ قبْمنیه ِ وَكُلُّ عَقْدِ کَیْمُ أَوْ إِجَازَةِ أَوْ إِکْرَامِ بِخَطْرُ أَوْ غَرَرِ فِي ثَمَنِ أُو مَثْمُونَ إِذْ أَجَلِ فَلاَ يَجُوزُ وَلا يَجُوزُ بَيْمُ الْغَرَرِ ِ وَلاَ بَيْمُ شَيء عَبْهُولِ وَلاَ إِلَى أَجَل مَجْهُولِ وَلاَ يَجُوزُ فِي البُيُوعِ التَّدُّلِيسُ وَلاَ النِّسُ وَلاَ الْحَلاَ بِهُ وَلاَ الْحَدِيمَةُ وَلا كَتَهَانُ الْمُيُوبِ وَلا خَلُطُ دُنِي وَجَيَّدُ وَلاأَنْ يَكُمُ مِن أَمْر سِلْمَتِهِ مَا إِذَا ذَكُرُهُ كَرَمَهُ الْمُبْتَاعُ أُوكَانَ ذِكُرُهُ أَبْنَسَ لَهُ فِي الثَّمَنِ وَمَنِ ابْنَاعَ ِ

عَبْدًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَسَلَّهُ أَنْ يَحْبُسُهُ وَلا شَيءَلَهُ أُو يَرُدُهُ وَيَأْخُذُ ثَمَّنَهُ إِلَّا أَنْ يَدْخُلُهُ عِنْدَهُ عَيْثُ مُفْسِدٌ فَلَهُ أَنْ يَرْجَمَ بقيمة المين القديم مِن الثمن أو يَرُدُهُ وَيَرُدُ مَا نَقَصَهُ الْمَيْثُ عِنْدَهُ وَ إِنْ رَدَّ عَبْدًا بِمَيْبِ وَقَدِ اسْتَفَلَّهُ فَلَهُ غَلَيُّهُ وَالْبَيْمُ عَلَى الْمُيَّارِ جَائِنُ إِذَاضَرَ بَا لِذَلِكَ أَجَلاً قَرِيباً إِلَى مَا تُنْعَتَبَرُ فِيهِ تِلْكَ السُّلْمَةُ أَوْ مَأَنَّكُونُ فيهِ الْمَشُورَةُ وَلاَ يَجُوزُ النَّقْدُ فِي الْمُلْورَ وَلاَ فِي عُهٰدَةِ الثَّلاَتِ وَلا فِي الْمُوامِنَةِ بِشَرْ مِلْ وَالنَّفَةَةُ فَي ذَلِكَ وَالنِّمَانُ عَلَى الْبَائِمِ وَإِنَّهَا يُتَوَاصَمُ لِلاسْتِبْرَاءِ الْجُارِيةُ الَّتِي المُنْهِ اللَّهُ عَلَمِ أَو الَّتِي أَقَرَّ الْبَائِمُ بِوَمَلِّمُ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَخَشَا وَلَا تَجُوزُ البَرَاءَةُ مِنَ الْخُمُلُ إِلَّا خَلَّ ظَاهِرًا وَالبَرَاءَةُ فِي الرَّقِيقِ جَائِزَةٌ مِمًّا لَمْ يَعْلَمُ الْبَائِمُ وَلا يُفَرِّقُ آبَيْنَ الأُمِّ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْمِ حَتَّى مُشْفِرٌ وَكُلُّ بَيْمٍ فَأَسِدِ فَضَمَانَهُ مِنَ الْبَاشِمِ فإنْ قَبَعْمَهُ الدُّبْتَاعُ فَضَمَانَهُ مِنَ النُّبْتَاعِ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ فإنْ حَالَ سُوقُهُ أَوْ تَفَيَّرَ فِي بَدَانِهِ فَمَلَيْهِ تِيمَتُهُ بَوْمَ فَبُعْنِهِ وَلا

يَرُدُهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُوزَنُ أُو يُكِلَّكُ فَلْيَرُدُّ مِثْلَهُ وَلا يُفيتُ الرِّ بَاعَ حَوَالَةُ ٱلأَسْوَاقِ وَلاَ يَجُوزُ سَلَفَتْ يَجُرُ مَنْفَعَةً وَلاَ يَجُوزُ يَيْمُ وَسَلَفَ ۚ وَكَذَلِكَ مَا قَارَنَ السَّلَفَ مِن إِجَارَةِ أُو ۗ كِرَاءُ وَالسَّلَفُ عَازًا فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الْجُوَارِي وَكَذَلِكَ تُرَابَ الْفِضَّةِ وَلاَ تَجُوزُ الوَصِيعَةَ مِنَ الدَّيْنِ عَلَى تَسْجِيلِهِ ولاَ التَّأْخِيرُ بِهِ عَلَى الزِّيَادَةِ فِيهِ وَلاَ تَمْجِيلُ عَرَّضٌ عَلَى الزِّيَادَةِ فِيهِ إِذَ كَانَ مِنْ بَيْعٍ وَلاَ بِأَسَ بِتَسْجِيلِهِ ذَلِكَ مِنْ قَرْضِ إِذَا كَانَتِ الز يَادَةِ فِي الصَّفَةِ وَمَن رَدِّفِي الْفَرْضِ أَكُرُرُ عَدَدًّا فِي مَجْلِس الْقَصَاءِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فَى ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطُ وَلارأَى " وَلاَ عَادَةٌ فَأَجَازَهُ أَشْهَبُ وَكَرِيمَةُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَمْ بِجِزْهُ وَمَنْ عَلَيْهِ دَنَا نِيرٌ أُودَراهُم مِنْ بَيْمٍ أَوْ قَرْضَ مُؤَجَّل فَلَهُ أَنْ يُمَجِّلُهُ قَبْلَ أَجَلِهِ وَكَذَلِكَ لَهُ أَنْ يُعَبِّلَ الْهُرُوضَ وَالْعَلْمَ مِنْ قَرْضِ لاَ مِنْ بَيْعِ وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ ثَمْرِ أَوْ خَبٌّ لَمْ رَبْدُ إِصَلاَحُهُ وَ يَجُوزُ أَيَيْهُ ۚ إِذَا بَدًا صَلاحُ بَعْضِهِ وَ إِنْ نَخَلَةً مِنْ نَخِيلَ كَثِيرَةِ

وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ مَا فِي الأَنْهَارِ وَالْبِرَكُ وَالْجِينَ وَلاَ بَيْعَ الْجَنِينِ في بَطَن أُمَّهِ وَلاَ بيْعُ مَا في بُطُونِ سَائِرِ الْخَبُوانَاتِ وَلاَ يَنْمُ نتَاج مَا تُنْسِجُ النَّالَةُ وَلاَ بَيْمُ ما فِي ظَهُورِ الإبلِ وَلاَ بَيْمُ الآبق وَالْبَعِيرِ الشَّارِدِ وَنُهْمَى مَنْ تَبِيمِ الْكَلَّابِ وَاخْتُلِفَ فَى رَبْيِمِ مَا أَذِنَ فِي اتَّخَاذِهِ مِنْهَا وَأَمَّا مَنْ قَنَلُهُ فَمَلَيْهِ تَبَعُّهُ وَلاَ يَجُوزُ بِيْعَ اللَّحْمِ بِالْخَيْوَانِ مِنْ جِنْسِهِ وَلاَ بَيْمَتَاذِ في بَيْمَةِ وَذَلِكَ أَنْ يَشْقَرِى سِلْعَةً إِمَّا بَخَمْسَةً نَقْدًا أَوعَثَمَرَةِ إِلَى أَجَلِ قَدْ لَزِمَتُهُ بِأَحَدِ الشَّمَنَيْنِ أُولاً يَجُوزُ بَيْمُ الثُّمْرِ بِالرَّمْطَبِ وَلا الزَّبيب بالمِنْب لاَ مُتَعَاصِلاً وَلاَ مِثلاً عِثْلِ وَلاَرَعْبِ بِيَابِسِ مِنْ جِنْسِهِ مِنْ سَائِرِ الْمُهَارِ وَالفَوَ أَكِهُ وَهُوَ مِمَانُهُ مِي عَنْهُ مِنَ الْمُزَابَنَةِ وَلاَ يُبَاعُجُزَافٌ بِمَكِيلُ مِنْ صَنفه وَلاجُزَافُ بَجُزَافٍ مِزَافٍ مِنْ مِنْفِه إِلَّا أَن يِنْهَيَّنَ الْفَصْلُ يَيْنُهُما إِنْ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ النِّفَاصُلُ فِي الْجِنسِ الوَ احدِمِنْهُ وَلاَ بأَسَ بَيْعِ إلاَّ مِيءَ الْفَائِبِ عَلَى العَدُّفَةِ وَلاَّ يُنْقَدُ فيهِ بِشَرْطِ إِلَّا أَنْ يَقُرُكَ مَكَالَةٌ أَو يَكُونَ مِينًا يُؤْمِنُ تَغَيْرَهُ

مِنْ دَارِ أُو أَرْضِ أَو شَجَرَ فَيَنَجُوزُ النَّقَدُ فِيهِ وَالْمُهْدَةُ كَبَازُوَ ۗ في الرَّقِيقِ إِنِ اشْقَرَ مَلَتْ أُوكَانَتْ تَبَارِيَةٌ بِالبِّلَدِ فَمُهُمْدَةً التُّلاَثُ الضَّمَانُ فيها مِنَ الْبَائِعِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَعُهْدَةُ السُّنَةِ مِنَ الْمُؤْتُونِ وَالْمُؤْمَ وَالْبُرَصِ وَلاَ بأَسَ بالسَّلَمِ فِي الْمُرُوضِ وَالرَّقِيقِ وَالْخِيوَانِ وَالطَّمَامِ وَلإِدَامِ بِمِيفَةٍ مَمْلُومَةٍ وَأَجَسل مَمْلُومٍ وَيُعَجِّلُ رَأْسَ اللَّالِ أُويُوجِّرُهُ إلى مِثْلَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَلاَثَةٍ وَإِنْ كَانَ بِشَرْطِ وَأَجَلُ السَّلَمِ أَحَبُ إِلَيْنَا أَنْ يَكُونَ خَسَةً عَشَرَ يَوْمَا أُوعَلَى أَنْ يُقْبَضُ بِبَلَدِ آخَرَ وَإِنْ كَانَتْ مَسَافَتَهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ وَمَنْ أَسْلَمَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقْبِضُهُ بِلَدِ أَسْلُمُ فِيهِ فَقَدْ أَجَازَهُ غَيْرٌ وَاحِدِ مِنَ الْمُلَمَاءِ وَكُرْهَهُ ٱخْرُونَ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ جِينِسِ مَا أُسْلِمَ فِيهِ وَلاَ يُسْسِلِمُ شَيْءٍ فِي جِنْسِهِ أَوْ فَيَا يَقُرُبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ مُقْرَمِنَهُ شَيْنًا مِثْلِهِ مِيفَةً وَمِقْدارًا وَالنَّفْعُ لِلمُنْسَلِّفِ وَلاَ يَجُوزُ دَبْنَ يدَّيْن وَتَأْخِيرُ رَأْسِ المَالِ بِشَرْطٍ إِلَى عَمَلُ السَّلَمِ أَوْماً بَعُدَ

مِنَ الْمُقْدَةِ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ يَجُوزُ فَسَنَّحُ دَيْنَ فِي دَيْنَ وَهُوَ أَنْ أَ يَكُونَ لَكَ شَيْءِ فِي ذِمْتُهِ فَتَفَسَّخُهُ فِي شَيءَ آخَرَ لاَ تَتَسَجُّلُهُ وَلا يَجُوزُ بَيْعُ مَالَبُسٌ عِنْدَكُ عَلَى أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ حَالاً وَ إِذَا بِمْتَ سِلْمَةٌ بِشَمَنِ مُوَّجَّلِ فَلَا تُشْتَرِهَا بِأَقَلَّ مِينَهُ أَنْقِدًا أَو إِلَى دُونَ الأَجَلَ الأُوَّلِ وَلاَ بِأَكْثَرَ مِنهُ إِلَى ٱبْعَدَ مِنْ أَجِلِهِ وَأَمَّا إلى الأَجَل نَفْسِهِ فَذَلِكَ كُنَّهُ جَأَثُرٌ وَتَسَكُونُ مُقَامِّــةً ولاَ بَأْسَ بِشِراء الْجُسْرَافِ فيها مِكالُ أَو يُوزَنُ سَوَى الدَّنَانِير وَالدَّرَامِ مَا كَانَ مَسْكُوكًا وَأَمَّا بِقَارُ الذَّهِبِ وَالْفِضَّةِ فَذَلِكَ فيهمًا جَأْثِرُ وَلاَ يَجُوزُ شَرِّاءِ الرَّقِيقِ وَالشَّيَابِ جُزَافاً وَلاَعْكِنُ عَدَدُهُ بِلاَ مَشَقَّةٍ جزَافًا وَمَنْ بَاعَ نَغْسِلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَشَرُهَا لِلْبَائِمِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرَطُهُ الْمُبْتَاعُ ۗ وَكَذَلِكَ غَيْرُهَا مِنَ النَّمَارِ وَالْإِبَارُ النَّذَكِيرُ وَ إِبَارُ الزَّرْعِ خُرُوجُه مِنَ الأَرْضَ ومَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالَ فَمَالَهُ لِلْبَاشِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرْطُهُ الْمُبْتَاعُ وَلا بَاسَ بشرًاه ما فِي الْمَدْلِ عَلَى البَرْ نَامِيعُ بِمِيفَةٍ مَمْلُومَةٍ وَلاَ يَجُوزُرُ

شِرَاء نَوْبِ لا يُنْشَرُ وَلا يُوصَفُ أُوفِي لَيْلِ مُعْلِمِ لا يَتَأْمَّلاَ لِهِ وَلا يَمْرُفَأَنَ مَا فِيهِ وَكَذَلِكَ الدَّابِلَةُ فِي لَيْلِ مُظْلِمٍ وَلا يَسُومُ أَحَدُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَذَلِكَ إِذَا رَكَنَا وَتَقَارَ بَا لا فِي أُوَّلِ النَّسَاوُم وَالْبَيْعُ بَنْمَقِدُ بِالْكَلَّامِ وَإِنْ لَمْ يَفْتَوَقُ الْمُتَبَأَيْمَانِ وَالإِجَارَةُ جَائِزَةً إِذَا ضَرَباً لَمَا أَجَلاً وَسَتَّياً الثَّمَنَ وَلا يُغْرَّبُ فِي الْجُمْلِ أَجَلُ فِي رَدُّ آبِقِ أَوْ بَعِيْرِ شَارِدٍ أَوْ حَمْرِ بِلَرِ أَوْ بَيْعِ ثَوْبِ وَنحُوْهِ وَلا مَنْيَءَ لَهُ إِلَّا بِنَهَامَ الْعَمَل وَالْأَجِيرُ عَلَى الْبَيْمِ إِذَا تَمَّ الأَجَلُ وَلَمْ يَهِـمْ وَجَبَ لَهُ جَمِيعُ الأَجْرِ وَإِنْ بَاعَ فِي نِصْفِ الْأَجِلِ فَلَهُ نِصْفِ الْإَجَارَةِ وَالْكَرَاءِ كَالْبَيْعِ ِ فَيَمَا يَحِلُ وَ يَحْرُمُمُ وَمِنْ الْكُنَّرَى دَابَّةً بِمَيْنِهَا إِلَى بَلَدٍ فَمَاتَتُ انفَسَخَ الْكِرَاهِ فَيَا بَنَي وَكَذَلِكَ الأَجِيرُ عُوتُ وَالدَّارُ تَنْهَدُمُ قَبْلَ عَلَمٍ مُدَّةِ الْكَرَّاءِ ولاَ بأَسَ بَتَعْلِيمٍ الْمُعَلِّمِ الْتُوآنَ عَلَى الحِذَاقِ وْمُشَارَطَةِ الطَّبيبِ عَلَى البُّرْءِ وَلاَ يَنْتَقِضُ الكُّرِاءِ بِمَوْتِ الرَّاكِبِ أَوِ السَّاكِنِ وَلاَ بَمَوْتِ عَنَمَ الرِّعَاكِةِ وَلْيَأْتِ

عِثْلُهَا وَمِّنِ الْكُتُورَى كِراء مَضْمُونًا فَمَا تَتْ الدَّابَةُ فَلْيَأْت بِغَيْرِها وَإِنْ مَأْتَ الرَّاكِ لَمْ يَنْفُسِمَ الْكُرَّاءِ وَلْيَكُمُّ وَا مَتَكَانَهُ غَيْرَهُ وَمَنْ ٱلْكُثَرَى مَأْعُونَا أَوْ غَيْرَهُ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ في مَلا كَهِ بِيدِهِ وَهُوَ مُصَدَّقٌ إِلَّاأَنْ يَنَبَّيْنَ كَذَ إِهُ وَالصَّنَّاعُ صَامَنُونَ لِمَا غَالُوا عَلَيْهِ عَمِلُوهُ بَأَجْرِ أَو بِغَيْرِ أَجْرِ وَلاَ ضَمانَ عَلَى صَاحِبِ الخَمَّامِ وَلاَ ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ السَّفينَةِ وَلا كِراءَلهُ إِلَّا عَلَى الْبَلَّاعُ وَلاَّ بأَسَ بِالشَّيرَكَةِ بِالأَبْدَانِ إِذَا عَمِلا فَي مَوْسَعِ وَاحِدٍ مَمَلاً وَاحِدًا أَومُتَقاَرِبًا وَلاَ تَجُوزُ الشَّركَةُ بالأَمْوَال عَلَى أَنْ يَكُونَ الرُّ بحُ رَيْنَهُما بقَدْر مَا أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدْرِ مَنْهُماً وَالْعَمَلُ عَلَيْهِماً بِقَدْرِ مَا شَرَطاً مِنَ الرُّبْحِ لِلسَّكُلُّ وَاحِدٍ وَلاَ يجُوزُ أَنْ يَخْتَلَفَ رَأْسُ المَالِ وَيَسْتَوياً فِي الرُّبْعِ وَالْقِرَاضِ جَائِزٌ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَامِ وَقَدْ أَرْخِصَ فِيهِ بِمِقْدَارِ اللَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَلاَ يَجُوزُ بِالْمُرُوضِ وَيَكُونُ إِنْ نَزَلَ أَجِيرًا فِي يَيْمِهَا وَعَلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ فِي الثَّمَنِ وِللْعَامِلُ كَسُوَّتُهُ وَطَعَامُهُ إِذَا

سَافِرَ فِي المَالُ الَّذِي لَهُ بَأَلُ وَإِنْهَا يَكُنَّسِي فِي السَّفَرَ الْبَعِيدِ وَلاَ يَقْتَسِمانِ الرُّبِحَ حَتَّى يَنِعَنُّ رأْسَ المالِ وَالْمَسَاقَاةِ جَائِزٌ في الْأُصُولَ عَلَى مَا تَرَاضَيَاعَلَيْهِ مِنَ الأَجْزَاءِ وَالْعَمَلُ كَلَّهُ عَلَى المُسَاق وَلا يَشْتَرط عَلَيْهِ مَلاً غير مَل النَّساَاة وَلا مَلَ شَىء يُنْسُنَّهُ فِي الْحَالُمِ إِلَّا مَالاً بَالَ لَهُ مِنْ شَدَّ الْخَطْيرَةِ وَ إِمْلَاحِ الصَّفِيرَةِ وَهِيَمُ جُنَّكُمُ المَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ مُنْشِيُّ بِنَاءِهَا وَالتَّذَكِيرُ عَلَى الْمَامِلِ وَتَنْقِيمَهُ مُنافِعِ الشَجَرِ وَإِصْلاَحٍ مَسْقَطِ الماء مِنَ الْغَرْبِ وَتَنْقِيَةُ الْعَيْنِ وَشِبْهُ ۚ ذَلِكَ جَائِزٌ أَنْ يَشْتَرطَ عَلَى الْعَامِلُ وَلا تَجُوزُ الْسَاقَاةُ عَلَى إِخْرَاجِ مَا فِي الْخَائِطِ مِنَ الدُّوابِ وَمَامَاتَ مِنْهَا فَعَلَى رَبِّهِ خَلَّفُهُ وَنَفَقَهُ الدُّوَابِ وَالأَجَرَاء عَلَى الْعَامِلِ وَعَلَيْهِ زَرِيمَةَ الْبَيَاضِ البَسِيرِ ولاَ بَاسَ أَنْ يُلْغَى ذَلِكَ لَلْمَامِلِ وَهُوَ أَحَلُهُ وَإِنْ كَانَ الْبَيَاضُ كَثِيرًا لَمْ يَجُزُ أَنْ \* يَدْخُلُ فِي مُسَاقاًةِ النَّهُ لِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْرَ الثُّلُثُ مِنَ الجُّنِيمِ فَأَقُلُ وَالشَّرِكَةِ ۚ فِي الزَّرْعِ جَائِزَةً إِذَا كَانَتِ الوَّدِيمَةُ مُنْهُمَّا

تجيماً وَالرَّبِحُ مَيْنِهُما كَانَتِ الأَرْضُ لِأُحَدِهَمَا وَالْعَمَــلُ عَلَى الآخَر أَو المَمَلُ تَيْنَهُمَا وَاكْتُرِياً الأَرْضِ أَوكَانَتْ تَيْنَهُمَا أَمَّا إِنْ كَانَ ۚ الْبَدْرُ مِنْ عِنْدِ أَحَدِهِمَا وَمِنْ عِنْدِ الْآخَرِ الْأَرْضُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ إِنَّا عَلَيْهِما وَالرَّبِحُ تَيْنَهُما لَمْ يَجُزْ وَلَوْ كَانَا أَكُتُوَياً الأَرْضَ وَالبَدْرُ مِنْ عِنْدِ وَاحِسْدِ وَعَلَى الآخَر العَمَل جَازَ إِذَا تَقَارَ بَتُ قَيْمَةً ذِلِكَ وَلا مُنْقَدُ فِي كُراء أَرْضِ غَيْر مَّامُونَةِ قَبْلَ أَنْ تُرْوَى وَمَن ابْتَاعَ كَثَرَةً فِي رُوْسِ الشَّجَرِ فَأَجِيحَ بَبَرْدِ أَو جَرَادٍ أَوْ جَلِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّ أَجِيعَ قَدْرُ الثُلُثِ فَأَكُثَرُ وُصِيعَ عَنِ الْمُشْتَرِي قَدْرُ ذَلِكَ مِنَ النَّمَنِ وَمَا نَقَصَ مَّن الثُّلُتِ فَمِنَ الْمُبْتَاعِ وَلاَ جَائِحَةً فِي الزَّرْعِ وَلا فَيَمَا اشْتُرَى بَمِيدَ أَنْ يَبِسَ مِنَ النَّمَارِ وَتُوضَعُ جَأَئِحَةُ الْبُقُولِ وإنْ قَلْتُ وَقِيلَ لا يُوضَعُ إِلَّا قَدْرَ النَّلُثِ وَمَنْ أَعْرَى عُرَّ نَعَلَاتِ لِرَجل مِن جَنَأَنِهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِبِهَا إِذَا أَزْ هَتْ يخرمها نَمْرًا يُعْطِيهِ ذَلِكَ عِنْدَ الْجُذَاذِ إِنْ كَانَ فِيهَا تَغْسَةً

أَوْسُقِ فَأَقَلَ ولا يَجُوزُ شِرَاء أَكُنَرَ مِنْ تَخْسَةِ أَوْسُقِ إِلَّا بِالْمَيْنِ وَالْعَرْضِ .

## باب في الوصايا والمُدَّبِّرِ والمُكاتِبِ والمُعْيِّقُ وأَمْ الْوَلَدِ والولاء

ويَحْقُ عَلَى مَرَنِ لَهُ مَا يُوصِي فيهِ أَنْ يُعَدُّ وصِيَّتُهُ ولاَّ وصِيَّةً لُوَ ارْتِ وَالْوَمَايَا خَارِجَةٌ مِنَ الثُّلُثِ وَيُرَدُّ مَا زَادً عَلَيْهِ إِلَّاأَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَّنَةُ وَالْمِثْنُ بِعَيْنِهِ مُبَدًّا عَلَيْهَا وَالْمُدَّبِّرُ في الصُّحَّة مُبَدَّأُ عَلَى مَأْفِي المَرَضِ مِنْ عِنْنِ وغَيْرِهِ وعَلَى مَأْفَرَّطَ ۖ فيه مِن الزَّكَاةِ فأوضَى بهِ فإنَّ ذَلِكَ فَي ثُلَيْهِ مُبَدًّا مُنَا الْوَمَايا ومُدَرُّ الصَّحَّة سُبَدًا عَلَيْهِ وإِذَا ضَاقَ الثُّلُثُ تَحَاضٌ أَهْسَلُ الْوَصَاياً الَّتِي لا تَبِدِئَةً فيها وللرَّجُل الرَّجُوع عَنْ وصِيَّتِهِ مِنْ عِنْقُ وغَيْرِهِ والشَّدْبِيرُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِمَّبْدِهِ أَنْتَ مُدَرَّبُهُ أَوْ أَنْتَ حُرُّعَنْ دُبُرِ مِنْيَ آمَّ لاَ يَجُوزُلُهُ بَيْمُهُ وَلَهُ خِدْمَتُهُ

وَلهُ انْتِزَاعُ مَالِهِ ما لم عَرْضَ وَلهُ وَطُوفُهَا إِنْ كَانْتُ أَمَّةً وَلا يَعَلُّ الْمُعْتَقَة مُ إِلَى أَجِلِ وَلا يَبِيمُهَا وَلهُ أَنْ يَسْتَخْدِمُهَا وَلهُ أَن مُينْتَنَ عَ مَا لَمَا مَا لَمْ ۚ يَقُرُبُ الْأَجَلُ ۚ وَإِذَا مَاتَ عَالُمُ ۖ يَثُرُبُ مِن ثُلْثِهِ وَالْمُمْتَقُ إِلَى أَجَلَ مِن رَأْسَ مَالِهِ وَالْمُكَاتَبُ عَبْدُ مَا بَقَى عَلَيْهِ شَيْءٍ وَالسَّلَا بَهُ جَأَئِزَةٌ عَلَى مَا رَضِيَّةٌ ٱلْعَبْدُ وَالسَّيِّدُ مِنَ المَالَ مُنَجَّماً قَلْتِ النَّجُومُ أُو كَثَرَّتْ فَإِنْ عَجَزَّ رَجَعَ رَقِيقًا وَحَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهُ وَلا يَعْجِزَهُ إِلَّالسُّلْطَانُ بَمَّا. التَّلَوُّم إذا امْنَنع مِنَ التَّعْجِيزِ وَكُلُّ ذَاتِ رَحِم فَوَلْدُهَا عِنْزِلتِها مِنْ مُكَاتَبة أَوْمُدَ تَرَةٍ أَو مُعْتَقَة إِلَى أَجَل أَو مَرْهُونَة وولدَ أُمَّ الوَّ لَدِ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ عَنْزِلْتِهَا وَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنَّ يَنْتَزَعَهُ السَّيِّدُ فإن أَعْتَقَهُ أُوكَا تَبَهُ وَلَمْ يَسْتَثْنَ مَالْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَن يَنْتَرَعَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَطِهِ مُكَانَبَتِهِ وَما حَدَثَ لَلْتُكَانَب وَالْمَكَانَبَةِ مِنْ وَلَدِ دَخَلَ مَمَهُماً فِي الكِناَ بِيِّ وَعَنَقَ بِمِتْقَهِماً وَتَجُوزُ كِناً بِهُ الجَمَاعَةِ وَلا يُمْنَقُونَ إِلَّا بَأَدَاءِ الجَبِيعَ وَلَبْسَ الْمُكَاتَبِ عِنْقُ

ولا إِثْلَافُ مَالِهِ حَتَّى بُمْثَقَ وَلا يَتَزَوِّجُ وَلاَ يُسَافِرُ السَّفَرَ الْبَعيدَ بَغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَ إِذَا مَاتَ وَلَهُ وَلَدُ قَامَ مَقَامَهُ وَوَدَّى مِنْ مَالِهِ مَا ﴾ فَي عَلَيْهِ حَالاً وَورَثَ مَنْ مَمَّهُ مِنْ وَلَدِهِ مَا ﴾ بَقَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي المَالِ وَفَالِهِ فَإِنَّ وَلدَّهُ يَسْمُو ۚ نَ فيهِ ويُؤَّدُّونَ نُجُوماً إِنْ كَانُوا كِبَارًا وَإِنْ كَانُوا مِيغَارًا وَلَيْسَ فِي المَالِ قَدْرُ النَّجُومِ إلى بُلوغِهِمُ السَّمَّىُّ رَقُوا وإنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ وَلَدْ مَمَهُ فِي كِنَا بَيْهِ وَرِثَهُ سَيِّدُهُ وَمَنْ أُولَدَ أُمَّةً فَلَهُ أَنْ يَسْتَمَتِّيمَ مَنْهَا فى حَيَا تِهِ وَتُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ مالِهِ بِعْدَ مَا تِهِ وِلاَ يَجُوزُ بَيْنُهَا وَلاَ لهُ عَلَيْهَا خِدْمَةٌ ولا غلةٌ ولهُ ذَلِكَ فَى ولَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ وهُوَ عِنْزِلَةِ أُمَّهِ فِي الْمِيْقِ يُمْتَقُ بِمِيْقُهِما وَكُلُّ مَا أَسْقَطَتُهُ مِمَّا يُمْلَمُ أَنَّهُ وَلَا فَعَى الدِّ أَمْ وَلِدُ وَلَا يَنْفَعُهُ الْعَزُّلُ إِذَا أَنْكُرَ وَلَدُهَا وأَقَرُّ بِالْوَطْءُ فَإِنِّ ادَّعَى اسْتِبْرَاءً لَمْ يَطَلَّأُ بِمْدَهُ لَمْ يَلُعْقَى بِهِ \_ ما جاء مِنْ ولَد ولا يجُوزُ عِنْقُ مَنْ أَحَاطَ الدِّينُ عَالِهِ ومَنْ أَعْتَنَ بَعْضَ عَبْدِهِ اسْتُتَجَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانِ لِغَيْرِهِ مَمَّهُ فيهِ

تَشَرَكَهُ ۚ قُومٌ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَريكهِ بَقِيمَتِهِ يُومٌ مُيْقَامُ عَلَيْهِ وعَنَى غَإِنْ لَمْ يُوجِدُ لَهُ مَالٌ ۖ بَقَى سَهُمُ النَّسَرِ يَكُ رَفِيقًا ومَنْ مَثْلَ بِعَبْدِهِ مُثَلَّةً "بِيِّنَةً مِنْ قَطْعِ جَارِحَـةٍ وَنَحُوهِ هَنَّقَ عَلَيْهِ ومَنْ مَلَكَ أَبُوَيْهِ أُوأَحَدًا مِنْ وَلِيهِ أُووَلِدٍ ولِدِهِ أَو وَلِدِ بَنَاتِهِ أُو جَدَّهُ أُوجَدَّتَهُ أُو أَخَاهُ لِأُمَّ أُو لِابِ أَو لَهُمَا جَمِيعًا عَنَقَ عَلَيْهِ وَمَنْ أَهْنَقَ حَامِلًا كَانَ جَنيهُما حُرًّا مَمَها وَلا يُمْتَقُ فَى الرِّفابِ الواجبَةِ مَن فيه مَعْنَى مِن عِثْقِ بتَدْ ببر أُوكِتاً بَدٍّ أَوعَيْزِهِمَا وَلاَ أَعْمَى وَلاَ أَنْطُعُ الْيَدِ وَشَبُّهُ ۖ وَلاَ مَنْ عَلَى غَيْرِ الإِسْلامِ ولاً بجوزٌ عَنْقُ الصَّبِّيُّ وَلاَ الْمَوَلِّي عَليهِ والولاَّه لِمَنْ أَعْنَقَ ولاَّ يجوزُ بَيْمُهُ وَلاَ هِبَتُهُ وَمَن أَعْتَنَى عَبْدًا عَنْ رَجُــلِ فَالْوَلاَهِ لِلرَّجُلُ وَلاِيتَكُونُ الولاَءِ لَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيهِ وَهُوَ لِلْمُسْلَمِينَ وَوَلَا مِمَا أَعْتَقَتَ الْمَرَأَةُ لِهَا وَوَلَا مِنْ يُجَرُّ مِنْ ولِدِ أَوْعَبِدِ أَعْتَقَهُ وَلاَ ترتُ مَا أَعَتَىٰ غَيْرُهَا مِنْ أَبِ أَو ابْنِ أَوْ زَوْجِ أَو غيرهِ وَمِيراتُ السَّائِبَةِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْوَلَاءِ لِلاَفِعَدِ

بآب في الشُّفْعَةِوَا لِمُبَيِّةِ والصَّدَانَةِ

والمُلْبُسِ والرَّهْنِ وَالمَارِيةِ

والوريمة واللفطة والنصب

وَإِنَّهَا الشَّفْعَةِ فِي الْمُشَاعِ وَلا شُفْعَةً فِيمًا قَدْ قُسِمَ وَلا لِيَجَارِ وَلا فِي طَرِينَ وَلا عَرْضَةً دَارِ قَدْ تُسِمَتُ أَيُونُهَا ولا في فَعْلَ أَوْ بِثْرِ إِذَا قُسِمَتِ النَّحْلُ أَوِ الْأَرْضُ ولا شُفْعَةً إلَّا في فَعْلَ أَوْ بِثْرُ إِذَا قُسِمَتِ النَّحْلُ أَوِ الْأَرْضُ ولا شُفْعَةً إلَّا في فَعْلَ أَوْ اللَّارْضُ ولا شُفْعَةً لِلْعَاضِمِ اللَّهُ والشَّجَرِ ولا شُفْعَةً لِلْعَاضِمِ اللَّهُ السَّادِ والشَّجَرِ ولا شُفْعَةً لِلْعَاضِمِ بِعَدَ السَّدَةِ والنَّائِمِ عَلَى شُفَعَتِهِ وإنْ طَالَتَ غَيْبَتُهُ وَمُهَدَةً وَمُهَدَةً وَالنَّائِمِ عَلَى شُفَعَتِهِ وإنْ طَالَتَ غَيْبَتُهُ وَمُهَدَةً وَمُهَدَةً وَالنَّائِمِ عَلَى شُفَعَتِهِ وإنْ طَالَتَ غَيْبَتُهُ وَمُهَدَةً وَمُهَدَةً وَالنَّائِمِ عَلَى شُفَعَتِهِ وإنْ طَالَتَ غَيْبَتُهُ وَمُهَدَةً وَمُهَدَةً إِلَيْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشتَرِى وَ يُوقَفُ فَإِمَّا أَخَذَ أَو تَرَكَ وَلا تُوهَبُ الشُّفَّةُ وَلا تُبَاعُ وَتُقْسَمُ بِينَ الشُّرَكَاءِ بقَدْرِ الْأَنْسِبَاءِ وَلا تَمْمِ هِبَهُ وَلاَ صَدَفةٌ وَلا حُبُسُ إِلَّا بالْجِيازَةِ فإنْ مَاتَ قَبِلَ أَنْ ثُمَّازَ عَنْهُ فَهِي مِيرَاتُ ۚ إِلَّاأًنَّ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْمَرْضِ فَذَلِكَ نَافِذٌ مِنَ الثُّلُثِ إِنْ كَانَ لِغَيْرِ وَارِثِ وَالْهِبَةِ لِصَلْةِالرَّحِمِ أَوْ لِهَغَيْرِ كَالْمِنَّدَ فَهُ لَا رُجُوعَ فَيَهَا وَمَن تُعَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ فَلاَ رُجُوعَ لَهُ وَلَهُ أَنْ يَمَنْتُصِرَ مَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ الْعَنْفِيرِ أَوْ الْكَبِيرِ مالم يُنْكُمُ لِذَلِكَ أَو يُدَايَنُ أُو يُحِدِثَ فِي الْمِبَةِ حَسِدَتًا وَالْأُمْ تَمْتُمُ مِ أَدَامَ الأبُ حَيًّا فإذا مات لم تَمْتُمُ ولا يُمتَمِيرُ مِنْ يَتِيمٍ وَالْيُتُمُ مِنْ قِبَلِ الأَبِ وَمَا وَهَبَهُ لِابْنِهِ الصَّفِيرِ فَحِياًزَالُهُ لَهُ مَا تُزَا لَمْ وَيَسْهِكُنْ ذَلِكَ أَو بَلْمَسُهُ إِنْ كَانَ تُو با وَ إِنَّا كِهُوزُ لَهُ مَا يُمْرَفُ بِمَيْنِهِ وَأَمَّا الكَبِيرُ فلا تَعْبُوزُ ۗ حِيازَ أَنَّهُ لَهُ وَلا يَرْجِمُ للرَّجُلُ فِي صَدَّقَتِهِ وَلاَ ترْجِعُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْمِيرَاتِ وَلَا بِأَسَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ لَبِنِ مَا تَعَمَدُقَ بِهِ وَلاَ يَشْغَرَى مَا تُصَدُّقَ بِهِ وَالْمَوْهُوبُ لِلْمَوْضِ إِمَّاأُ ثَابَ القِيمَةُ ۖ أُورَدً الْجِبَةَ فَإِنْ فَأَتَتَ فَعَلَيْهِ تِيمَتُهَا وَذَلِكَ إِذَا كَانَ يُرِي أُنَّهُ أَرَادَ النُّوابَ مِنَ المَوْهُوبِ لَهُ وَيُكُرُّهُ أَنْ يَهِبَ لِبُعَضْ وَلَعِمِ مَالُهُ كُلُّهُ وَأَمَّا الشِّيءَ مِنْهُ فَدَلِكَ سَائِعَ وَلاَ بأَمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى الْفَقَرَاء بَمَالِهِ كُنَّهِ لِلَّهِ وَمَنْ وَهَبَّ هِبَةً فَلَمْ يَجُزُهَا الْمَوْهُوبُ نَهُ حَتَّى مَرضَ الْوَاهِمِ أَوْ أَفْلَسَ فَلَيْسَ لَهُ احِينَيِّذِ قَبَضْهَا وَلُو ۚ مَاتَ المُو ۗ هُوبُ لَهُ كَانَ لِو رَقَتِهِ الْقِيَامُ فَيَهَا عَلَى الْوَاهِبِ الصَّحِينِ عِمَنْ حَبِّسَ ذَارًا فَهِي عَلَى مَا يَجْعَلُهُا عَلَيْهِ إِنْ حِيزَتَ قَبْلَ مَوْ آيْهِ وَلُو ۖ كَانْتُ خُبُسًا عَلَى وَلَدِهِ الصَّفِيرِ جَأَزَتُ حِياًزَاتُهُ لهُ إِلَى أَنْ يَبِلُغُ وَلَيْكُرُهَا لَهُ وَلا يَسْكُنُّهَا فإن لَمْ يَدَّعُ سُبِكُناَهَا حَتَّى مَاتَ بَطَلَتْ وَإِنِّ انْقَرَضَ مَنْ حُبِّسَتْ عَلَيْهِ رَجَعَتْ عُبُسًا عَلَى أَفْرَبِ النَّاسِ بِالْمُحَبِّسِ يُومَ الْمُرْجِعِ وَمَنْ أَعْمَرَ رَبُّهُ لا حَيَاتُهُ دَارًا رَبَّعَمَتْ بعْدَ مَوتِ السَّاكِن مِلْكَا لِرَبِّهَا وَكَذَلِكَ إِنْ أَعْمَرَ عَقِبَةٌ مُالْقَرَضُوا بخلافِ الْجِبُسِ

فإنْ مَاتَ الْمُعْمِرُ يَوْمَتِيدِ كَأَنتُ لِوَرَثَتِيهِ يَوْمَ مَوْتِهِ مِلْكَا وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْحُابْسِ فَنَصِيبُهُ عَلَى مَنْ أَبْقَ وَيُؤْثَرُ فِي الْكُنْسُ أَهُلُ الْخَاجَةِ بِالسُّكُنِّي وَالْفَلَّةِ وَمَنْ سَكُنَّ فَلاَ مِخْرَجُ لِنَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي أَصْلِ الْخُبُسِ شَرْطُ فَيَهُ ضِي وَلاَ يُبَاعُمُ الخَلِسُ وَ إِنْ خَرَبَ وَيُبَاعُ الْفَرَسُ الْخَلِسُ يَكَأَبُ وَيَجْعَلُ إِنْهَا فِي مِثْلُهِ أَو يُمَانَ بِعِيفِهِ وَاخْتُلِفَ فِي الْمُعَاوَضَةِ بِرَبْعِ غَيْرً خَرَبِ وَالرَّهْنُ جَأَزُ وَلاَ يَتِمْ إِلَّا بِالْحِيازَةِ وَلاَ تَنْفَعُ الشَّهَادَةُ فِي حِيازَ تِهِ إِلَّا بِمُعَايِنَةِ الْبَيِّنَةِ وَضَمَانُ الرَّهُن مِنَ الْمُرْتَمِن فَمَا يُمَابُ عَلَيْهِ وَلاَ يَضْمَنُ مَالاَ يُعَابُ عَلَيْهِ وَتُمَرَّةً النَّخِيلِ الرَّهُنُ لِلرَّاهِن وَكَدَلِكَ غَلَّهُ الدُّور وَالْوَلَدِ رَهُن مَعَ الأُمَّةِ الرَّمْنَ تَلِدُ مُ بِمُدَّ الرَّمْنِ وَلاَ يَكُونُ مَالُ الْمَبْدِ رَهْنَا إِلَّا بِشَرْطِ وَمَا هَاكَ يَيْدِ أُمِينِ فَهُو َ مِنَ إِلرَّاهِنَ ۖ وَالْعَارِيَّةُ مُودَّدًا مَّ يَضْمَنُ مَا يُمَابُ عَلَيْهِ وَلَا يَضَمَّنُ مَالِاً يُمَابُ عَلِيهِ مِنْ عَبْدِ أَو دَا تَر إِلاَّ أَنْ يَتَعَدَّى وَالْمُودَعُ إِنْ قَالَ رَدَدْتُ الودِيمَةِ إِلَيْكَ صُدْمَ

إِلَّاأَنْ يَكُونَ قَبَضَهَا بِإِشْهَادِهِ وَ إِنْ قَالَ ذَهَبِتْ فَهُو ٓ مُعَدُّقُ ۗ بكلُّ حَالَ وَالمَارِيَّةُ لَا يُعْمَدُّنَّ فِي هَلا كِهَا فِيمَا يُعَابُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَمَدَّى عَلَى وَدِيتَةِ ضَمَنَهَا وَ إِنْ كَانَتْ دَنانِيرَ فَرَدُّها في صُرَّتِهَا ثُمَّ هَلَـكَتْ فَقَدَاخَتُلِفَ فَي تَصْمِينِهِ وَمَن اتَّجَرَ بُوَدِيمَةٍ فَذَلِكَ مَـكُرُو ﴿ وَالرُّ بِيْمِ لَهُ إِنْ كَانِتَ عَيْنَا وَ إِنْ بِاعَ الوَّدِيمَةَ وهِيَ عَرْضٌ فَرَبُّهَا نُخَيَّرٌ فِي الثَّمَنِ أَوِ القِيمَةِ يُومَّ التُّمَدُّي ومَنْ وجَدَّ الْمُطَةَ فَلَيْمَرَّ فَهَا سَنَةً ۚ بَمَوْضِهِ مِ يَرْجُو التَّمْزِيفَ بِهَا فَإِنْ تَمَّتُ سَنَةً وَلَمُ بَأْتِ لِهَا أَءَلَدُ فَإِنْ شَاءَ حَبَّسَهَا وَإِنْ شَاءً تَصَدُّقَ بِهَا وَضَمِّنَهَا لِرَبُّهَا إِنْ جَاءٍ وَإِنْ ا نَتَفَعَ بِهَا ضَمِّنَهَا وَإِنْ هَلَكَتُ قَبْلُ السُّنَةِ أَوْ بَمْدَهَا بِغَيْرِ تحريكِ لَمْ يَضَمُّهُا وإذا عَرَفَ طَالِبِهِا المِفَاصَ والوكاءِ أَخَذَهَا ولاَ يَأْخُذُ الرَّجُلُ مَالَّةَ الإبل مِنَ الصَّحْرَاء ولهُ أَخْذُ الشَّاةِ وأَكَامُهُا إِنْ كَانَتْ بِفَيْفَاءٍ لَا عِمَارَةً فَيْهَا وَمَنِ اسْتَهِ لَكَ عَرْضًا فَعَلَيْهِ قَيْمَتُهُ وكل مَا يُوزَىٰ أُو يُكَالُ فَعَلَيهِ مِثلَهُ وِالْفَاصِبُ ضَامِن لَمَا غَمَّبُ فَإِنْ رَدَّ ذَلِكَ بِحَالِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيهِ وَإِنْ تَفَيِّرُ فَى بِدِمِ قَرَّبُهُ مُعَبَّرُ بِينَ أَخْذُهِ بِنَقْصِهِ أَو تَضْمِينِهِ الْقِيبَةُ وَلَوْ كَانَ النَّقْصَةُ وَقَدِ النَّقْصَةُ بِينَ أَخْذُهِ وَأَخْدُهِ وَأَخْدُهُ مَا أَقْصَةُ وَقَدِ النَّقْصَةُ وَقَدِ النَّقْصَةُ وَقَدِ النَّقْصَةُ وَقَدِهُ النَّقْصَةُ وَقَدَ النَّقَصَةُ وَقَدَ النَّقَعَ وَعَلَيْهِ النَّهُ وَلا عَلَّةً لِلْفَاصِبِ وَيُرَدُّ مَا أَكُلَ مِنْ غَلَّةٍ أَوِ النَّقَعَ وَعَلَيْهِ النَّهُ وَلا عَلَّةً وَإِنْ وَطَيء وَوَلا مُ رَقِيقَ لِرَبُ الْأَمَة وَلا النَّعْمَ وَعَلَيْهِ النَّالِ عَلَى رَبِّهِ وَلو النَّعْمَ وَعَلَيْهِ النَّهُ وَلِي النَّهِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَو النَّهُ وَلَو النَّهُ اللَّهُ وَلَى النَّهُ وَلَى النَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ ا

## ( بَأَبُ فِي أَحْدُكُمُ إِلَّهُ مَاءً وَالْخُدُودِ )

بِتَوْلِ اللَّيْتِ رَبِي عِنْدَ فُلاَنِ أَوْبِشَاهِدِ عَلَى الْقَتْلِ أُوبِشَاهِدَ بْنِ عَلَى الْجُرْسِ مِمْ يَعِيشُ بَعْدَ ذَلِكَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَإِذَا نَكُلَ مُدَّعُو الدَّم حَلَفَ الْمُدَّعِيَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ بِمِينًا فَإِنْ لُمْ بَجِدْ مَنْ يَحْلِفُ مِنْ وَلَا يُهِ مِمَهُ عَيْرَ الْمُدَّمَى عَلَيْهِ وَحِدَهُ حَلَفَ الْمُسينَ وَلُو ادُّعَى الْقَدُّلُ عَلَى جَمَاعَةِ حَلَفَ كُلُّ وَاحِد خَمْسِينَ بَمِينًا وَ يُعْلِفُ مِنَ الْوُلاَةِ فِي طُلَبِ الذَّم خَمْسُونَ رَبُّعُـلا خَمْسِينَ يَمينًا وَ إِنْ كَانُوا أَقَلَ قُسِمَتْ عَلَيْهِمُ الأَيْمَانُ ۖ وَلاَ تَحْلِفُ امْرَأَةً في الْمَمْدِ وَتَمَلُّفُ الْوَرَاثُهُ فِي الْخُطَّإِ بِقَدْرٍ مَا يَرَاثُونَ مِنَ الدِّيةِ مِنْ رَجُلُ أَو امْرَأَةً وَإِنَّ انْكُسَرَتُ يَمَينُ عَلَيْهُمْ خَلَفُهَا أَكْثَرُهُمْ نَصِيبًا مِنْهَا وَإِذَا حَضَرَ بَعْضُ وَرَثَةِ دِيةَ الْخُطَّإِلَمْ ۗ يَكُنُ لَهُ بُدُّ أَنْ يَعَلُّفَ جَمِيعَ الأَيْمَانِ ثُمُّ يَعَلَفُ مَن بِأَيِي بَمْدَهُ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنَ المِيرَاثِ وَيَحْلِفُونَ فِي الْقَسَامَةِ فِيامَا وَيَجْلَبُ إِلَى مَكُنَّ وَالْدِينَةِ وَيَبْتِ الْمُقْدِسِ أَهْلُ أَمْمَا لِهَا لِلْقَسَامَةِ وَلا يَجُلُبُ فِي غَيْرَعاً إِلَّا مِنَ الْأَمْيَانِ الْيَسِيرَةِ

وَلاَ قَسَامَةً فِي جُرْحِ وَلا فِي عَبْدِ وَلا بَيْنَ أَهِلِ السَكِيَّابِ وَلا في قَتِيلَ رَبْنَ الصَّلَّةَ بْنِ أَو وُجِدَ فِي تَعِلَّةِ قُومْ وَقَتْلُ الْغِيلَةِ لا عَفْقَ فِيهِ وَلِلرَّجُلِ الْمَفْو ُ مَن دَمِهِ الْعَمدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْلَ فِيلَةٍ وَعَفْوُهُ عَنِ الْخُطَإِ فِي ثُلَثِهِ وَإِنْ عَمَا أَحَدُ البَنِينَ فَلاقَتَلَ وَلَمَنْ بَعَيَ نَصِيبُهُمْ مِنَ الدُّ يَهِ وَلاَ عَفُو لِلْبِنَاتِ مَمَّ الْبَنِينَ وَمَنْ عُنَى عَنْهُ في العَمْدِ ضُربَ مِائَةً وَحُبِسَ عَامَا وَالدُّيةُ عَلَى أَهِلِ الإبلِ مائَّةُ مِنَ الإبلوَعَلَى أَهْلِ الدُّهُمَ أَلْفُ دِينَارِ وَعَلَى أَهْلِ الوَرَّقِ اثْنَا عَشَرّ أَلفَ دِرْهِ وَدِينَهُ ٱلْعَمُدِ إِذَا قُبُلَتْ خَسَ وَعِشْرُ وَنَحِقَّةً وَخَسَ وَعِشْرُونَ جَذْمَةٌ وَخَمْسُ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُوفِنْ وَخَمْسُ وَعِشْرُ وَنَ بِنْتَ عَغَاضٍ وَدِيَّةٌ ٱلتَّهْطَأَ مُخَمَّسَةٌ عِشْرُونَ مِنْ كُلُّ مَا ذَكُونَا وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونِ ذُكُورًا وَإِنَّا تُعَلَّظُ الدُّيَّةُ مُ في الأب يرْمِي ابْنَهُ بِجَدِيدَةِ فَيَقْشُلُهُ فَلَا مُقْتَلُ بِهِ وَيَكُونُ عَلَيهِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَثَلَاثُونَ حَقَّةً وَأَرْ بَعُونَ خَلْقَةً فَى بُطُوخًا أَوْلَادُهَا وَقِيلَ ذَلِكَ عَلَى كَاقِلَتِهِ وَقِيلَ ذَلِكَ فِي مَالِدٍ وَقِيلَ أَلْكُ فِي مَالِدٍ وَقِيلًا

المَرْأَةِ عَلَى النَّصْفِ مِن دِيَّةِ الرَّجُلُ وَكَذَلِكَ دِيَّةَ الكَتَأْبِيُّينِ وَنِسَاوِهُمُ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَالْمُحُوسِيُ دِيْنَهُ ثَمَّانِمَاثُهُ دِرْهُمْ وَنِسَاوُهُمْ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَدِيَّةٌ مُرَاحِهِمْ كَذَلِكَ وَفِي اللَّذَيْنِ الدِّيةُ وَكَلَاكَ فِي الرَّجَايْنِ أَو الْمَيْنَيْنِ وَفِي كُلِّ وَاحَــدَةِ مِنْهُما إِصْفُها وَفِي الْأَنْفِ يُقَطَّعُ مَارِنُهُ الدِّيةُ وَفِي السُّمُ الدِّيَّةُ وَفِي العقل الدِّية وفي الصُّلْتِ يَنْكُسِرُ الدِّية و وَفِ الْأُ نَتَمَيْنِ الدُّية ۗ رَفِي الْحُشْفَةِ الدِّية ۗ وَفِي اللَّسَانُ الدِّية ۗ وَفَيَمَا مَنَعُمْ مِنْهُ الْكَلَامَ اللَّهِ \* وَفَى تَدْيَى الْمَرْأَةُ الدُّبةُ وَفِي عَيْنَ الْأَعْوَرِ الدَّيةُ وَفِي المُوضَحَةِ خَنْسُ مِنَ الإِبلِ وَفِي السِّنِّ خَنْسُ وَفَى كُلُّ إِصْبَعَ عَشَرٌ ۖ وَفِي الْأَنْسُلَةِ ثَلَاتُ وَالْمَثُ وَالْمُتُ ۖ وَفِي كُلِّ أَنْسُلَةِ مِنَ الإِنْهَامَرُن خَمْس مِنَ الإِبل وفي المُنقَلةِ عُشْرُ ونعمْ فُ عُشْرُ وَالْمُوضِعَة مُمَا أَوْضَعَ الْعَظْمَ وَالْمُنْقِلَةُ مَا طَأَرَ فَرَاشُهَا مِنْ الْعَظْمِ وَلَمْ تَعِيلُ إِلَى الدُّمَّاغِ وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ فَهِيَّ المَأْمُومَة ۗ كَفْهِمَا ثَلْتُ الدِّيةِ وَكَذَلكَ الْجَائِفَة ۗ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ

المُوضِحَةُ إِلَّا الاجْمَادُ وَكَذَلِكَ فَي جِراحِ الجُسدِ وَلا يُمْقَلُ جُرْحٌ إِلَّا بَعْدَ الْبُوءَ وَمَا بَرَىءَ عَلَىٰءَيْرِ شَيَنِي مِمَّا دُونَ ٱلْمُومِنِحَةِ فلاً شَيَّء فيهِ وَفِي الْجِرابِحِ الْيُصاَصُ فِي الْمُمْدِ إِلَّا فِي الْمَالِفِ مِثلُ وَاللَّامُومَةِ وَالْجَانِفَةِ وَالْمُنَقَّلَةِ وَالْفَخِّذِ وَالْأَنْثَيْنِ وَالصَّلْب وَنَمُوهِ فَقَى كُلُّ ذَلِكَ الدُّيَّةُ ۗ وَلِا تَحْمِلُ الْعَالِمَا لَهُ قَتْلَ تَمْدِ وَلا اغْتِرَانًا بِهِ وَتَحْمِلُ مِن جراحِ الْمُطَالِمَاكَانَ قَدْرَ الثُّلُثُ فَقِي مَالَ الجَانَى وَأَمَّا المَأْمُومَةُ وَالْجَائِفَةُ مَمْدًا فَقَالَ مَالِكُ ذَلِكَ عَلَى المَا قَلَةِ وَوَالَ أَيْضًا إِنَّ ذَلِكَ فِي مَالِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَسديمًا فَتَحَمِلُهُ الْعَاقِلَةُ لِأَنْهُمَا لا يَقَادُ مِنْ تَحَدِمًا وَكَذَلِكَ مَا بَلَغَ "تُلُتُ الدُّنةِ مِمَّا لا يُفادُ مِنْهِ لِأَنَّهُ مُثْلَفْ وَلا تَمْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَنْ قَتَلَ نَفْسُهُ مَمْدًا أَوَخَطَنَّا وَتُعَاقِلُ اللَّ أَمَّالاً بَعُلَّ إِلَى ثَلْتِ دِيَّةُ الرَّجِلِ فَإِذْ بَلَغَتُهَا رَجَمَتُ إِلَى عَقَلِهَا وَالنَّفَرُ يَقْتُلُونَ رَجُلاً مُعْتَلُونَ بِهِ وَالسَّكُورَانُ إِنْ قَتَلَ ثَيْلَ وَإِنْ قَتْلَ مَمْنُونُ رَجَلًا فَالدُّيَّةُ عَلَى فَأَيِّلِهِ وَتَعَدُّ الْمُبِّيِّ كَالْخُطَإِ وَذَلِكَ عَلَى مَاقِلَتِهِ إِنْ

كَانَ ثُمُلَتَ الدِّيَّةِ فَأَكْثَرَ وَ إِلَّافِنِي مَالَهِ وَتُقْتَلُ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلُ وَالرَّجُ لُ بِهَا وَيُقْتَصُ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضَ فِي الجراحِ وَلا مُقْتَلُ حُرْ بِمَبْدِ وَمُنْقَتَلُ بِهِ الْمُبْدُ وَلا بِيقَتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٌ وَيَقْتَلُ بهِ السَكَافِرُ وَلا قِصَاصَ بينَ حُرُّ وَعَبْسِدٍ فِي جُرْحٍ وَلا بَينَ مُسْلِم وَكَافِرِ وَالسَّاثَقُ وَالقَائِدُ وَالرَّاكِبُ صَامِنُونَ لِمَا وَطِيْمَتُ الدَّابة وما كانَ مِنها مِنْ غَيْرِ فِعْلَهِمْ أَوْ وَهِيَ وَاقِفَة لَنْيْرِ شَيْءٍ فُعِلَ بِهِ أَفَذَلِكَ هَدَّرٌ وَمَا مَاتَ فِي بِثُرُ أَو مَعْدَنِ مِنْ غَيْرِ فَعْـ لِ فَهُوَ هَدَرٌ وَتُنَجُّمُ الدَّيَّةُ عَلَى المَاقلةِ فِي ثَلَاتٍ سِنينَ ٱللَّهُمَا فِي سَنَةٍ وَنِصْفُهُما فِي سَنَتَ بِنِ وَالْعُرِّيةِ مُورُونَةٍ عَلَى الفَرَائِضِ وَفِي جَنِينِ الْخُرَاةِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ تُقَوَّمُ بِحَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِمَائَةِ دِرْمُ وَتُورَثُ عَلَى كَتَابِ اللهِ وَلا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ مِنْ مَالَ وَدِيةِ وَقَاتِلُ الْخُطَا لِيَرِثُ مِنَ المَالِ دُونَ الدُّ يَةِ وَفِي جَنِينِ الأُمَةِ مِنْ سَيِّدِهَا مَا فِي جَنِينَ الْمُرَّةِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَير مر ففيه عُشُرُ قِيمَهُما وَمِنْ قَتَلَ عَبْدًا فَمَلَيْهِ فِيمَتُهُ وَالْقَسَلُ

الجَمَاعَة ُ بِالْوَاحِدِ فِي الْحِدُ ابَّةِ وَالْغَيْلَةِ وَ إِنْ وَلِيَ الْقَدُّلُّ بَعَضْهُمْ \* وَكَفَأَرَةُ الْقَتْلُ فِي النَّلْطَإِ وَاجْبَةٌ عِنْقُ رَفِّبَةً مُولِمِنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَا إِمِيْنِ وَ يُوْمَرُ ۖ بِذَلِكَ ۚ إِنْ عُنِي عَنْهُ فِي الْمَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَيُقْبَلُ الزَّندِيقُ وَلاَ تُقْبَلُ تُوبُّتُهُ وَهُوَّ الَّذِي يُسرُ السَّكُمْرَ وَيُظْهِرُ الإسْلَامَ وَكَذَلِكَ السَّاحِرُ وَلا تُقْبَلُ ثُوْ بَتُهُ وَيُقْبَلُ مَن ارْنَدٌ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَيُؤَخَّرُ لِلنَّوْ بَهِ ثَلَاثًا وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ وَمَنْ لَمْ يَرْتَدُ وَأَقَرَّ بِالصَّلَّةِ وَقَالَ لا أُصِّلَى أُخَّرُ حَتَّى عَضِي وَقْتُ صَلَّا فِي وَاحِدَةِ فَإِنَّ لَمْ يُصَلِّماً قُتِلَ وَمَن امْتَنَعَ مِنَ الزَّكَاةِ أَخِذَتْ مِنْهُ كَرْهَا وَمَنْ تَرَكَ الْخُجُّ فِاللَّهُ حَسَبُهُ وَمَن ترك الصَّلَاةَ جَحدًا لَمَا فَهُو كَالمُوتَدُّ يُسْتَنَّابُ عَلَاثًا فَإِنْ لَمْ كَيْتُبِ تُقِيلَ وَمَنْ سَبِّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُولَ وَلا تُقْبِلُ ثُو بِنَّهُ وَمَن سَبَّةً مِنْ أَهْلِ اللَّمَّاتِ بَنْ يُو مَا بِهِ كَفَرَ أَوْ سَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِغَيْرِ مَا بِهِ كَفَفَرَ قَبْلَ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ وميراتُ المرْ تَدَ لِجَماعَةِ المسْلِمِينَ وَالْمُعَارِبُ المعنورَ

فيه إذا غُلَقِرَ بِهِ فَإِنْ قَتَلَ أَحَدًا فَلَا بُدُّ مِنْ قَتَلِهِ وَ إِنْ لَمْ ۚ يَقْتُلُ فَيسَمَ الإِمَامُ فِيهِ اجْتِمَادَهُ بِقَدْرِ جُرْمِهِ وَكُثْرَةِ مُقَامِهِ فَ فَسَادِهِ فَإِمَّا تَشَلَّهُ ۚ أَوْ صَلَّبَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ أَو يُقَطِّمُهُ مِنْ خِلاَفٍ أَو يَثْفِيهِ إِلَى بَلَدِ يُسْجَنُ بِهَا حَتَّى يَتُوبَ فَإِنْ لَمْ يَقَدِرْ عَلَيْهِ حَسَّى جَاءِ تَأْتِبًا وُصَيِعَ عَنْهُ كُلُّ حَقَّ هُوَ لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ وَأَخِذَ بحقُوق النَّاسَ مِنْ مَالِ أَوْدَم وَكُلُّ وَاحِد مِنَ اللَّمُوص صَامِنُ اِجَمِيع مَا سَلَبُوهُ مِنَ الأُمُوالِ وَتُقْتَلُ الجَمَاعَةُ بِالْوَاحِيدِ فِي الحَرَابَةِ والنِيلَةِ وَإِنْ وَلِيَ الْقَتْلَ وَاحِدُ مَنْهُمْ وَيُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِقَتَلِ الدُّنِّي "قَتَلَ غِيلَةٍ أَوْ حِرَابَةٍ ومَنْ زَنَّى مِنْ "حُرَّ مُحْصَن رُجمَ حَتَّى عُوتَ والإخْصَاتُ أَنْ يَتَّزَوَّجَ امْرَأَةٍ لِلكَامَا مَتَحِيْدًا فَإِنْ لَمْ يُحْصَنَ جُلِكَ مَأَنَّةً جَلَّدَةٍ وَغَرَّبَةً الإمَامُ إِلَى بِلَدِ آخَرَ وحُبِسَ فيهِ عَامَاوِعَلَى الْمَبْدِ فِي الزِّنَا خَبْسُونَ جِلْدَةً وَكَذَلِكَ الْأُمَةُ وَإِنْ كَانَ مُتَزَوِّجِيْنِ وَلاَ تَغْرِيبَ عَلَيْهِماً ولاَ عَلَى امْرَأَةِ وَلاَ يُصَدُّ الزَّانِي إِلَّا بِاعْتِرَافِ أَوْ بِحَمَّلَ يَظْهَرُ ۗ

أَوبِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرارِ بِٱلِفِينَ عُدُولِ بَرَوْلَهُ كَالِمُرْوَدِ في المَسَكَحَلَةِ وَيَشْهَدُونَ فِي وَقْتِ وَاحِدِ وَ إِنْ لَمْ مُنْتُمْ أُخَدُّهُمُ الصَّفَةُ حُدًّ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ أَعُوماً وَلا حَدَثُ عَلَى مَنْ لم يُحْسَلِمْ وَ يُحَدُّ وَاطِيءٍ أَمَةٍ وَالِدِهِ وَلاَ يُحَدُّ وَاطَىءِ أَمَةٍ وَالِدِهِ وَتُقَوِّمُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَحْمَلْ وَيُوَدَّبُ الشَّرِيكُ فِي الْأَمَةِ يَطَوُّهُمَّا وَيَضْمَنُ فَيَمَنُّهَا إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ تَحْمِلُ فَالشُّرِيكَ بِالْخِيَارِ بِينَ أَنْ يَتَمَاسَكَ أَرِ تُقَوِّمَ مَلِيهِ وَإِنْ قَالَتْ امْرَأَةٌ بِهَا خَلْ اسْتُكُرْ هَتْ لَمْ تُصَدَّقُ وَحُدَّتْ إِلَّا أَنْ تُعْرَفُ كَيْنَةً أَنَّهَا اخْتُمُلَتْ حَتَّى غَابَ عليها أَوْ جَاءِتْ مُسْتَفِيثَةُ عِنْدَ النَّازِلَةِ أَوْ جِآءِتْ تَدْمِي وَالنَّصْرَا فِي إِذَا غَصَبَ السُّلَّمَ فَي الزُّنَّا فَيُلَّ وَ إِنْ رَجَعَ الْمُقِرِ \* بِالزِّنَا أَقِيلَ وَتُركَ وَ يُقِيمُ الرَّجْلُ عَلَى عَبْدِهِ وَأُمَيْهِ حَدُّ الزُّنَّا إِذَا ظُهَرَ خَلْ أَو قَامَتْ بَيْنَةٌ غَيْرَهُ أَرْبَعَةُ شُهِدَاء أَو كَانَ إِقْرَارٌ وَلَهَكِنْ إِنْ كَانَ اللَّمَةِ زَوْجٌ حُرْ أَو عَبْدُ لِغَيْرِ فَلَا يُقِيمُ الْكُدُّ عَلَيْهِ الْكُلُّ عَلَيْهِ إِلَّالْمُ الْطَانُ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلَ

قَوْمُ لُوطِ بِذَكِّرَ بَالِغِ أَمَاأَعَهُ رَجِمَا أَخْصِناً أَوْ لَمْ بُعَصَا وَعَلَى القَادَفِ الْحُرِّ الْخُدُّ ثَمَانُونَ وَعَلَى الْمَبْدِ أَرْبَمُونَ فِي الْقَلْدُف وَخَمْسُونَ فِي الزُّنَّا وَالسَكَافِرُ يُعَدُّ فِي الْقَذْفِ ثَمَّا نَيْنَ وَلا حَدٌّ عَلَى قَاذِف عَبْدٍ أُوكَافِر وَ يُحَدُّ قَادُ فَ الصَّبِّ وَلاَ حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغُ فِي قَذْفٍ وَلاَ وَطْءِ وَمَن ۚ نَنَى رَجُلًا مِن نَسَبِهِ فَعَلَيْهِ الْمَلَدُّ وَفِي الشَّمْرِيضِ الْمُحَدُّ وَمَنْ قَالَ لِرَّجِل يَالُو مِلْيُ حُدُّ وَمَنْ قَذْفَ جَمَاعَةً فَحَدُ وَاحِسَدُ بِلزَّمُهُ لِمَنْ قَامَ بِهِ مِنْهُمْ ثُمَّ لَا شيء عَلَيْهِ وَمَنْ كُرُّرٌ وَشُرْبَ الْخُمْرِ أَو الزَّنَا فَحَدُّ وَاحِدٌ فَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَكَذَلِكَ مَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً وَمَنْ لَرَمَتُهُ حَلَدُودٌ وَقَتْلُ ۖ فَالْقَتْلُ يُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ إِلَّافِي الْآذَفِ فَلْبُحَدَّ تَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ وَمَنْ شَرِبَ خَرا أَوْ نَبِيذاً مُسْكِراً حُدٌّ ثَما نَيْنَ سَكِرَ أُو لُمْ يَسْكُرُ وَلاَ سِجْنَ عَلَيْهِ وَيُجَرَّدُ الْمَعْدُودُ وَلا تُجَرَّدُ المراَّةُ إِلَّا مَّا يَقِيهِا الضَّرْبُ وَيُجْلَدَانِ قَاعِدَيْنِ وَلاَ تُحَدُّ عَامِلٌ حتى تَضَمَّ وَلاَ مَر يَضَ مُثَمَّقُل حتَّى يَبْرَأُ وَلاَ مُقْتَلُ وَاطِيءِ البِّهِيمَةِ

وَلْيُمَا قِدُ وَمَن سَرَقَ رُبُعَ دِينَارِ ذَهَبًا أَوْمَا قِيمَتُهُ يُومَ السَّروَةِ عَلَانَةُ دَرَاهَم مِنَ الْمُرُوضِ أَوْ وَزَنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَضَةٌ تُعلِمَ إِذَا سَرَقَ مِنْ حِرْ زُ وَلاَ قَطْم فِي الْخُلْسَةِ وَيَقْطُمُ فِي ذَٰلِكَ يَدُ الرَّجُل وَالْمَرْأَةُ وَالْعَبْدِ شُمَّ إِنْ سَرَقَ تُطِعَتْ رَجْلُهُ مِنْ خلافِ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَيَدُهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فرجْسَلَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ جُلِدَ وَسُجِنَ وَمَنْ أَقَرُّ بِسَرِقَةٍ قُطْعَ وَ إِنْ رَجَعَ أُقِيلَ وَغَرَمَ السَّرِقَةَ إِنْ كَانَتَ مَعَهُ وَ إِلَّا تُبِسِعَ بِهَا وَمَنْ أَخِذَ فِي الْحُرْزِ لِمْ كُيْفَطَّع حَتَّى يُخْرِجَ السَّرقَة مِنَ الْحُرْزِ وَكَذَلِكَ السَّكَفَنُ مِنَ الْقَبْر وَمَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ أَذِنَ لَهُ فِي دُخُو لِهِ لَمْ 'يُقْطَعْ وَلاَ يُقْطَعُ المُنْعَتَلُسُ وَإِ قَرَارُ المَبْدِ فَنِمَا يَلْزُمُهُ وَمَاكَانَ فِي رَقَبَتِهِ فَلا إِفِرَارَ لهُ وَلاَ قَطْمَ فِي ثَمَّر مُعَلَّقٍ وَلا الْجُمَّارِ فِي النَّخْلِ وَلاَّ فِي النَّمْرِ الرَّاعِيَةِ حَتَّى نُسْرَقُ مِن مُراجِهِا وَكَذَلِكَ النُّمْرُ مِنَ الأَنْدَرِ وَلاَ يُشْفَعُ لِمَنْ بِلَغَ الإمامُ فِي السَّرِقَةِ وَالزُّنَا وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ مَ فِي الْقَذْفِ وَمَنْ سَرَقَ مِنَ السَكِمْ تَعِلْعَ وَمَنْ شَرَقَ مِنْ الْمُمْرِي وَ بَيْتِ المَالَ وَالمَعْمُ فَلْيُقْطَعُ وَقِيلَ إِنْ سَرَقَ فَوْقَ حَقِّهِ مِنَ الْمُعْمُ وَيَبِّمَةً السَّارِقُ إِذَا قُطِنعَ بِقِيمَةِ المُعْمَمِ بِثَلَاثَةِ درَاهِمَ قُطِنعَ وَيُتَّبَعُ السَّارِقُ إِذَا قُطِنعَ بِقِيمَةِ مَا فَأَتَ مِنَ السَّرِقَةِ فِي مَلاثِهِ وَلا يُتَّبَعُ فِي عَدَمِهِ وَيُتَّبَعُ فِي مُدْمِهِ بِمَا لا يُقْطَعُ فِيهِ مِنَ السَّرِقَةِ .

### بَأَبُ فِي الأَقضية وَالشَّهَادَاتِ

وَالنَّيِّنَةُ عَلَى المدَّمِي وَالْيَهِنِ عَلَى مَن أَن كُرَ وَلاَ يَمْنِ مَّ مَكُمْ أَهْسُلِ حَتَّى تَقْبُتَ النَّلْطَةِ أَوِ الطَّنَّةُ كَذَلِكَ قَهْى حُكَامُ أَهْسُلِ المَّدِينَةِ وَقَدْ قَالَ مُعَرَّ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ تَعْدَثُ لِلنَّاسِ أَفْضِيَة بِقَدَرِ مَا أَحْدَثُوا مِنَ الْفُجُورِ وَإِذَا نَكُلَ النَّدَّعِي عَلَيهِ لَمْ يَقْدَرُ مَا أَحْدَثُوا مِنَ الْفُجُورِ وَإِذَا نَكُلَ النَّدَّعِي عَلَيهِ لَمْ يَقْفَقُ وَالْيَمِينُ بِقَفْ فَيْ النَّهُ عَلَيهِ مَعْرِفَةً وَالْيَمِينُ بِقَفْ النَّهِ النِّي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو وَيَحْلِفُ فَيَا يَدَّعِي فِيهِ مَعْرِفَةً وَالْيَمِينُ بِقَفْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَمِّ فَي يُعْلِفُ فَي أَمْ وَيَعْلِفُ عَلَيْهِ فَا عُلِي الرَّسُولِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَمِّ فَي رُبُع دِينَارِ فَأَكُنَ وَفَى غَيْرِ الرَّسُولِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمَوْضَع يُعَظِّمُ وَ إِذَا وَجَلَعْ فَي الْمُعْلِمُ وَإِذَا وَجَلَعْ فَي الْمُعْلِمُ وَالْمَا وَعِنْدَ وَفَى غَيْرِ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَوْضَع يُعْظُمُ وَإِذَا وَجَلَعْ فَي الْمُعْلِمُ وَالْمَاعِ وَمَوْضَع يُعْظُمُ وَإِذَا وَجَلَعْ فَي الْمُعْلَى وَمَوْضَع يُعْظُمُ وَإِذَا وَجَلَعْ فَي الْمُعْلِمُ فَى الْمُعْلِمِ وَمَوْضَع يُعْظُمُ وَإِذَا وَجَلَعْ فَي الْمُعْلَى وَمَوْضَع يُعْظُمُ وَإِذَا وَجَلَعْ فَي وَالْمَاعِ وَمَوْضَع يُعْظُمُ وَإِذَا وَجَلَعْ فَي وَلَوْلِ اللّهُ عَلَيْهِ فَا الْمُعْلَى وَمَوْضَع يُعْظَمُ وَإِذَا وَجَلَالَ فَي الْمُعْلِمِ وَمَوْضَع يُعْظَمُ وَاذَا وَجَلَاقً وَالْمَاعِ وَالْمُعْلَى وَالْمَاعِلَةُ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِلَةُ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِ وَالْمُوعِ وَمَوْضَع يُعْطِيفُهُ وَالْمَا وَعَلَى فَالْمُعْلَى وَالْمَاعِ وَالْمَاعِلَةُ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمَاعِلَ وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِ وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِ وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَى الْمُؤْمِ وَالْمَاعِلَى الْمُعْلِق وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَى الْمُعْمِلُولُ وَالْمَاعِلَى الْمُؤْمِ وَالْمُوالِقِي الْمُؤْمِ وَالْمُعْمَلِمُ وَالْمُوالِمِ الْمُؤْمِ وَالْمَاعِقِي وَالْمُوالِمُ الْمُعْمِلِي وَالْمُوالِمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْم

الطَّالَ يَبُّنَةً بَعْدَ عِينِ المَطَّلُوبِ لِمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهَا تُعِنِي لَهُ بهِ ۚ وَإِنْ كَانَ عَلِمَ فَلَا مُتَقَبِّلُ مِنْهُ وَقَدْ قِيلَ مُتَّقِبَلُ مِنْهُ وَيُقضَى بشَاهِدُ وَيَمَينِ فِي الْأَمُوالِ وَلا يُقفِّي بِذَٰلِكَ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلاقِ أو حَدٌّ وَلا في دّم عَمْدر أَوْ نفسِ إِلَّا مَعَ القَسامَةِ في النَّفْس وَقدْ قيلَ مُنقَضَى بذَّلِكَ في الجِرَاحِ وَلا تَعْجُوزُ شَهَادَةً \* النَّسَاء إِلَّا فِي الْأَمُوالِ وَمَأَنَّة امْرَأَةٍ كَامْرَأَ نَيْنِ وَذَلِكَ كَرَجُل وَاحِدٍ مُقْضَى بِذَلِكَ مَعَ رَجُلِ أَوْ مَعَ الْيَمِينِ فِيهَ يَجُوزُ فَيهِ شَاهِدُ ۗ وَيَمَينُ ۗ وَشَهَادَهُ أَمْراً تَينِ فَقَطَ فَيَمْ لَا يَظْلِمُ عَلَيْهِ الرُّبِّيالُ مِنَ الولادَةِ وَالاسْتِهِالاَلِ وَشِيْهِ جَائَّزَةٌ وَلا تُجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلاَ فَلَنِينِ وَلاَ يُقْبَلُ إِلَّا الْمُدُولِ وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ اللَّحْدُودِ وَلاَ شَهِادَةِ عَبْدِ وَلاَصَيَّ وَلا كافِرِ وَإِذَا تَأْبَ المَحْدُودِ فِي الزِّنَا قُبِلَتْ شَهِ اَذَتُهُ ۚ إِلَّا فِي الزُّنَا وَلاَ تَجُوزُ ۗ شَهَادَةُ الاِنْ لِلأَبُوَيْنِ وَلاَهَالَهُ وَلا الزُّوجُ لِلزُّوجَةِ وَلاَ مِي لَهُ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْآخِ الْمَدْلِي لَآخِيهِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ

مُعَبِرًا فِي كَذِبِ أَو مُظْهِرِ لِكَبِيرَةِ وَلاجَارً لِنَفْسِهِ وَلا دَافِع عَنْهَا وَلا وَصِيُّ لِينِيمِهِ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَيهِ وَلا يَجُوزُ تَعْديلُ النِّساء وَلا تَمْ مِهُنَّ وَلا يُقْبَلُ فِي النَّرْ كِيَةِ إِلَّا مَنْ يَكُونُ عَدْلُ رَمْنَا وَلا يُقْبَلُ فَ ذَٰلِكَ وَلا فِي النَّهِرْ إِسْ وَاحِدٌ وَتُقْبَلُ مُهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي الجِرَاحِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِ قُوا أُو يَدْخُلُ بَيْنَهُمْ كَبِيرٌ وَإِذَا خُتَلَفَ الْمُتَبَايِعانِ اسْتُحْلِفَ الْبَائِعَ ثُمَّ يَأْخِذُ الْمُبْتَاعِ أُو مَحْلَفُ وَيَبِرَأُ وَإِذَا اخْتُلُفَ النُّتَدَاعِيَانِ فِي شَيء بأَيْدِيهِما حَلَفاً وَقُدُّم تَيْنَهُما وَإِنْ أَقَاماً تِيِّنَتَيْنِ قُضِي بَأَعْدَ لِهِما فإن اسْتُوَياً حَلَفاً وَكَانَ ءَيْنَهُماً وَإِذَا رَجَعَ الشَّاهِدُ بَعَدَ الْمُلْكِي أَغْرُمَ مَا أَنْلَفَ بِشَهَادَتِهِ إِنِ اغْتَرَفَ أَنَّهُ شَهِدَ بِزُورِ قَالَهُ أُصْحَابُ مَالِكِ وَمَنْ قَالَ رَدَدْتُ إِلَيْكَ مَا وَكُلْمَنِي عَلَيْهِ أَو عَلَى يَيْعِيهِ أَو دُفَعْتُ إِلَيْكَ ثَمَنَهُ أَوْ وَدِيعَتَكَ أَوْ فرَاضَــكَ فَالْقُولُ قُولُهُ وَمِّنْ قَالَ دَفَسَتُ إِلَى فُلاَنِ كَمْ أَمَرْ آنِي فَأَلْكَ كَلَّ فَلاَنَّ فَمَــــنَى الدَّانِعُ البَّيِّنَةُ وَإِلَّا صَمَينَ وَكَذَلِكَ

عَلَى وَلَىٰ الأَيْمَامِ البَيِّنَهُ أَنْفَقَ عَلَيْهُمْ أُو دَفَعَ إِلَيْهِمْ وَإِنْ كَانُوا فِي حَضاً نَتِهِ صُدِّقَ فِي النَّفَقَةِ فِيما يُشْبِهُ وَالصُّلْحُ جَأَزُمُ إِلَّاماَجَرَ \* إلى حرّام وَ يَجُوزُ عَلَى الإِقْرَارِ وَالإِنْكَارِ وَالأَمَّةُ النَّارِّةُ تَتَزُّوجُ عَلَى أَنَّهَا شُرَّةً لِلسِّدُهَا أَخْذُها وَأَخْذُ قِيمَةِ الولَدِيومَ الْمُدَكِي لِهُ وَمَن اسْتَحَقَّ أَمَةً قدْ وَلَدَتْ فَلَهُ قيمَتُماً وَقيمَةُ الولَدِ يومَ الْلَّكِمُ وَقِيلَ يَأْخَذُ مَا وَقِيمَةً الوَّلَدِ وَقِيلَ لَهُ فَيَمَّتُهَا فَقَطَّ إِلَّا أَنْ يَحْتَارَ النَّمَنَ فَيَأْخَذُهُ مِنَ الغَاصِ الَّذِي بِأَعَهَا وَلُو \* كانت بيد غامب فمليه الله ووَلَدُهُ رَفِيق مَعْهَا لِرَجَّهَا وَمُسْتَحَقُّ الْأَرْضِ بَمْدَ أَنْ عَمَرَتْ يَدْفَعُ قِيمَةَ الْمِمَارَةِ قَائِماً فإنْ أَبَى دَفَعَ الْمُشْتَرَى قِيمَةَ الْهُقْعَةِ برَاحًا فَإِنْ أَبَى كَانَا شَرِيكِينِ بِقِيمَةِ مَا لِـكُلُّ وَاحِيدِ وَالْعَاصِبُ يُوفْمَرُ بِقَلْمِ بَنَاتِيدِ وَزَرَعِهِ وَشَجَرِهِ إِنْ شَاءً أَعْطَاهُ رَبُّهَا قَيْمَةَ ذَلِكِ النَّمْضُ وَالشَّجَر مُلْقَ بَعَدَ قَيمَةِ أَجْرِ مَنْ يَقْلَعُ ذَٰلِكَ وَلَاّتَىء عَلَيْهِ فَيَمَا لَا قَيمَةُ لهُ بَدْدَ القَلْمَ وَالْهَدْمِ وَبُرَدُ النَّاصِبِ وَالْوَلَدُ فِي الْمُيَوانِ وَف

الأُمَّةِ إِذَا كَأَنَّ الولَدُ مِن غَيْرِ السَّيَّدِ بِأَخِذُهُ الْمُسْتَحَقُّ للأُمَّهَاتِ مِنْ بَدِ مُبْتَاعِ أَو غَيْرِهِ وَمَنْ غَصَبَ أُمَّةً ثُمَّ وَطِئْهَا فَوَلَدُهُ رَقِيقٌ وَعليهِ الحَدُّو إِصْلاَحُ السُّفُل عَلَى صَاحِبِ السُّفُل وَانْفُسُ لِلسَّمْفِ عَلَيْهِ وَتَعَلِّيقُ الْفُرَفِ عَلَيْهِ إِذًا وَمِي السَّفْلُ وَهُدِمَ حَتَّى يُصْلِمَ وَيُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُصْلِمَ أَوْ يَبِيمَ مَّنْ يُصْلِمَ وَلاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ فَلاَ يَفْمَلُ مَا يَضُرُهُ بِجَارِهِ مِنْ فَتُمْ كُوَّةٍ قَرِيبَةٍ يَكْشِفُ جَارَهُ مِنهَا أَوْ فَتُمْ بِأَبِ قَبَالَةً بَأَبِهِ أَوْ حَفْرُ مَا يَضُرُ مِجَارِهِ فِي حَفْرِهِ وَإِنْ كَأَنَ فِي مُلْكُمْ وَيُقْفَى بِالْحَاتِمِ لِمَنْ إِلَيْهِ القُمْطُ وَالْمُقُودُ وَلاَ يُمْنَعُ فَضَلُّ المَّاهِ لِيُمْنَعُ بِهِ الْكُلاَّء وأَهْلُ آبَار المَاشِيَة أَحَقٌ بِهَا حَتَّى نَسْقُوا ثُمَّ النَّاسُ فيهاَ سَوَانِهِ وَمَنْ كَانَ فِي أَرْضِهِ عَــيْنَ أَو بِثَرْ فَلَهُ مَنْمُهُمَا إِلَّا أَنْ تَنْهَدُمَ ۚ بَثْرُ جَارِهِ وَلَا زَرْعُ لِخَافَ عَلَيْهِ فَلَا يَمُنَّمُهُ فَضَلَّهُ ۗ واخْتُلِفَ مَسْلُ عَلَيْهُ فِي ذَلِكَ ثَمَنَ أَمْ لاَ وَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يَمْنَعُ الرَّجُلُ جُارَهُ أَنْ يَمْرِزَ خَسَبَهُ في جــدَّارهِ ولاَ مُقضى عَلَيْهِ

وَمَا أَفْهَدَتِ المَاشِيَّةُ مِنَ الزَّرْعِ وَالْجَمُوا يُطِ بِاللَّيْلِ فَذَلِكَ عَلَى أَرْبَابِ المَاشِيةِ وَلاَثَنِيءَ عَلَيْهِ فِي فَسَادِ النَّهَارِ وَمَنْ وَجَدَّ سِلْعَتَهُ. في التَّقليس فإمَّا حاحَصَ وَ إِلَّا خَذَ سِلْمَتُهُ إِنْ كَانَتْ تُمْرَفُ بِمَيْنِهَا وَهُو فِي المَوْتِ أَسُورَةُ النُّرُمَاهِ وَالضَّامِنُ غَارَمٌ وَجَمِيلٌ الوجْهِ إِنْ لَمَ يَأْتِ بِهِ عَرَمَ حَتَّى يَشْقُوطُ أَنْ لا يَغُرَّمَ وَمَنْ أُحِيلً بِدَيْنِ فَرَضِيَ فَلاَ رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْأُوَّلِ وَإِنْ أَفْلَسَ هَذَا إِلَّا أَنْ ۚ يَغُرَّهُ مِنْهُ ۚ وَإِنَّا الْتَلُوالَةُ عَلَى أَصْلَ دَيْنَ وَ إِلَّا فِعِي ٓ كَالَةٌ ۗ وَلا يَغْرَمُ الْلَمِيلُ إِلَّا فِي عُدْمِ الْغَرِيمِ أَوْ غَيْبَتِهِ وَبِحِلْ عَوْتِ المَعْالُوبِ أَوْ تَفَلِّيسِهِ كُلُّ دَيْنَ عَلَيْهِ وَلاَ يُحِلُّ مَا كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ وَلاَ تُبَاعُ رَقَيةٌ المَّاذُونِ فَيَمَا عَلَيْهِ وَلاَ يُتَبَعَ بهِ سَيِّدُهُ وَ يُحِبْسَنُ المَدْيَانُ لِيُسْتَبْرَأُ وَلا حَبْسَ عَلَى مُسْدَم وَمَا انقَسَمَ بلاً ضرَّر كُنيتُم مِنْ رَبْعٍ وَعَقَارِ وَمَالَمُ كَيْنَقَسِمْ بِغَيْرِ ضَرْدٍ فَمَنْ دَعَا إِلَى البِّيْمِ أَجْبِرَ عَلَيهِ مَنْ أَبَّاهُ وَقَسْمُ الْقُرْعَةِ لا يَكُونُ إِلَّا فِي صِنْفِ وَلحِد وَلا يُوَّدُّى أَحَدُ الشَّرِكَاء ثَمَّنَّا وَ إِنْ كَانَ فِي

ذَلِكَ تَرَاجُعُ لَمْ يَجِسسِنِ القَسْمُ إِلَّا بِتَرَاضِ رَوَمِي الْوَصِيُّ الْوَصِيُّ كالوصى "وَللوَصِيُّ أَنْ يَتُجِرُّ بأَمُوالِ الْيَتَامَى وَ يُزَوِّجَ إِمَّاءُهُمْ وَمَنْ أُوصَى إِلَى غَيْرِ مَأْمُونِ فَإِنَّهُ يُعْزَلُ وَيُبُدَأُ بِالْكُفَنَ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ الميراثِ وَمَنْ حَأَزَ دَارًا عَلَى خَاضِر عَشْرَ سِنينَ تُنسَبُ إِلَيْهِ وَصاحِبُهَا حَاضِرٌ عَالَمْ لاَ يَدَّعَى شَيَّنًا فلا فِيامَ لهُ وَلاَ حِيازَةً بينَ الأَقاربِ وَالأَصْهار مِثْل هَسذِهِ الْدُّرْ وَلا يَجُونُ إِثْرَارُ الْمَرْيِضَ لِوارثِهِ بِدَيْنِ أَو بِقَبِّمْنِيهِ وَمَنْ أَوْضَى بِحَجَ أَنْفِذَ وَالْوَصِيَّةُ بِالعَدْدَقَةِ أَحَبُ إِلَيْنَا وَإِذَا مَاتَ أَجِيزَ الْمُعِجُّ قَبْلُ أَنْ يَصِلُ فَلَهُ مِحساب مَاسارَ وَيَرُدُ مَا رَقِي وَمَاهَلَكَ بيَدِهِ فَهُوَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ المَالَ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى البَلاَغُ فَالشَّمَانُ مِنَ الَّذِينَ وَاجَرُوهُ وَ بَرُّدُ مَا فَصَلَ إِنْ فَصَلَ شَيْءٍ.

### بآب في الغرّائيضِ

ولاً يَرِثُ مِنَ الرُّجَالِ إِلَّا عَشَرُهُ ۖ الابنُ وَابنُ ٱلابنِ وَ إِنْ

سَفَلَ وَالأَبُ وَالجُدُ لِلأَبِ وَ إِنْ عَلاَ وَالآخُ وَابْنُ الأَخِ وَإِنْ بَهُدَ وَالزَّوْجُ وَمَو كَى النَّهْمَةِ وَلا يَرَثُ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرٌ سَبْعٍ البنت و بنت الابن والأم والجدة والاخت والزوجة وموالاة النَّمْمَةِ فَمِيرَاتُ الزُّوجِ مِنَ الزُّوجَةِ إِنْ لَمْ تَتَرُّكُ وَلَمَّا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا ابْنِ النَّصْفُ فَإِنْ تَرَكَّتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنِ مِنْهُ ۚ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ عَلَهُ الرُّبُحُ وَتُرِتُ هِي مِنْهُ الرُّبُحَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُّ وَلَاوَلَهُ ابن فإنْ كَانَ لهُ وَلدُ أَو وَلَدُ ابن مِنْهَا أَو مِنْ غَيْرِهَا فَلَهَا الثمن وميرات الأم من البنها الفكت إن لم يترك ولدا أو وَلَدَ ابْنِ أَو اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ مَاكَانُوا فَصَاءِـــداً إِلَّا فِي فَرِيضَتَينِ فِي زُوْجَــةٍ وَأَبَوَيْنِ فَللزَّوْجَةِ الرُّبُم ولِللَّمْ ثُلُثُ مَا بَقَى وماً بَقَى لِلأَبِ وفي زَوْجٍ وأُبَوَيْنِ فَلِلزَّوْجِ النَّصْفُ ولِلاُّمْ "ثَلْتُ مَا بَتَى وَمَا بَقَى لِلاَّبِ وَلَمَا فَى غَيْرِ ذَلِكَ الثَّاتُ إِلَّا مَا نَقَمَنَا الْمَوْلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ وَلَهُ أَوْ وَلَدُ ابْنِ أُو اثناًن منَ الإخوةِ ما كاناً فَلَها السُّدُسُ حِنَثِدُ ومِيرَاتُ الأب

مِنْ ولدِهِ إِذَا انْفَرَدَ ورثَ المالَ كُلَّهُ وُيفرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلْدِ الذُّكُّرُ أُو وَلَدِ الآنِ السِّدُسُ فَإِنَّ لَمْ يَكُنُّ لَهُ وَلَدُّ وَلَا وَلَدُ ابن فر ضَ لِلأَبِ السُّدُسُ وأَعْطِى مَنْ شَرَكَهُ مِنْ أَهْسِل السَّهَام سِهَامَهُمْ ثُمَّ كَأَنَّ لَهُ مَا بَقَ ومِيرَاتُ الْوَلَدِ الذَّكَر تجيعُ المَالَ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ أَوْ يَأْخُذُ مَا بِقَى بَمْدَ سِهِمْ مَنْ مَمَهُ مِنْ زَوْجَةٍ وأَبُوَيْنَ أُوجَدِّ أُوجَدُّ وابنُ الابن بَمَنزلةِ الابن إِذَا لَمْ يَكُنْ ابن ْ فإن كَانَ ابن وابْنَة ٌ فلِلذَّكَر مِثْمَلُ حَظٌّ الْأُنْتَيْنِ وَكَذَلِكَ فَى كَنْرَةِ البّنِينَ والبّنَاتِ وِقَلَّتِهُمْ ير ثونَ كَذَلِكَ بَجِيمَ المَالِ أَوْ مَا فَضَلَ مِنْهُ بَمْدَ مَنْ شَرَكَهُمْ مِنْ أَهْل السُّهَامُ وَإِنْ الْإِنْ كَالَإِنْ فَي عَدْمَهِ فِيمَا يَرِثُ وَتَعْجُبُ ومِيرَاتُ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ النِّصْفُ والاثنَّتَيْنِ الثَّلْثَانِ فإنْ نُتُوْنَ لَمْ يُزَدُنَ عَلَى الثُّلْتَيْنَ شَيْئًا وابْنَةٌ الإن كَالْبِنْتِ إِذَا لَمَ تَكُنُ بنت وكَذَلِكَ بَنَاتُهُ كَالْبَنَاتِ فِي عَدَمِ الْبَنَاتِ فإنْ كَأَنَتُ ابُّنَةً وَأَبْنَةً أَبْنُ فَلِلابْنَةِ النَّصْفُ وَلابْنَةِ الإِن السُّدُسُ

عَلَمَ النَّلْتَيْنِ وَإِنْ كَثُرَتْ بَنَاتُ الْابِنِ لَمْ يُزَّدُنَّ عَلَى ذَلِكَ السُّدُس شَيئًا إِنْ لَمْ إِبَّكُنْ مَعَهُنَّ ذَكُرٌ وَمَا بِقَ الْمَصَبَّةِ وَإِنْ كَانَتْ البِّنَاتُ اثْنَتْ إِنَّ يَكُنْ لِبِّنَاتِ الآبِن شَيْءِ إِلَّالَ يُكُونَ مَهُنَّ أَخُ فَيكُونُ مَا آبِقَ آيُنَّهُنَّ وَيَبَّهُ لِلذَّكُر مِثلُ خَظًّ الأُنْدَيْنِ وَكَذَلِكَ بِبِنَّهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنِهِ كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ وَرَتَ بَنَاتُ الاِن مَمَ الابْنَةِ السُّدُسُ وَتَحْتَهُنَّ بَنَاتُ ابن مَعَهُنَّ أُوا تَحَمَّىنَ ذَكُرْ كَانَ ذَلِكَ يَيْنَهُ وَيَينَ أَخَوَاتِهِ أُومِّن فَوْقَهُ منْ عَمَّاتِهِ وَلا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَن دَخُلُ فِي الثَّلْثَينِ مِن بَنَاتٍ الإن وَمِيرَاتُ الأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَالاثتَتَيْنَ فَصَاعِدًا الثُّلْنَانِ فَإِنْ كَانُوا إِخْوَءَ وَأُخَواتِ شَقَائِقَ أُو لِأَبِ فَٱلْمَالُ يننهُمْ لِلذُّكُر مِثْلُ حَظًّ الأَنْدَيْنِ قَلُوا أَوكَثُرُوا وَالاَخُواتُ مَع الْبَنَاتِ كَالْمُصِبَّةَ لَمُنَّ يَرَثُنَّ مَا فَصَلَّ عَنِهُنَّ وَلا يُرْفِي لَمُنَّ مَعَهُنَّ وَلا مِيرَاتَ لِلإِخْوَ وَوَالْأَخُواتِ مَعَ الأَبِ وَلاَسْعَ الْوَلدِ الذُّكُرُ أَوْ مَمَ وَلِدِ الْوَلِدِ وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ فِي عَدَمِ الشَّفَأَنِينُ

كالشَّقَائِقِ ذُكُورِ مِ وَإِنَّانِهِمْ فَإِنْ كَانْتَ أَخْتُ شَقِيقَةٌ وَأَخْتُ أُو أُخَواتُ لِأَبِ فَالنَّصْفَ لِلشَّقِيقَةُ وَلَمَنْ بَقَيَ مِنَ الْآخَواتِ لِلْأُبِ السُّدُسُ وَلُو ۚ كَأَنَتَا شَقَيقَتَيْنِ لَمَ يَكُنُ لِلْأَخُواتِ لِللَّابِ شَيْءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكُرٌ فَيَأْخُدُونَ مَا بَقِى للذَّكَرَ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْدَيْنِ وَمِيرَاتُ الْأَخْتِ لِللَّمِّ وَالْأَخْ لِللَّمِّ سَواءٍ السُّدُسُ لِكُلُّ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَثُرُوا فَٱلْقُلْتُ بَيْنَهُمْ الذُّكُرُ وَالْأَنْثَى فِيهِ سَواهِ وَ يَحْتَجُهُمْ عَنْ الْمِرَاثِ الْوَلَدُ وَ بَنُوهُ وَالْأَبُ وَالْجُدُ لِلأَبِ وَالْأَحُ بِرِثُ اللَّالَ إِذَا انْفَرَدَ كَانَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبِ وَالشَّقِينَ مُعْجُبُ الأِخَ لِلأَبِ وَإِنْ كَأَنَ أَخْ وَأَخْتُ فَأَكْثُرُ شَعَّانِنَ أَو لِأَبِ فَأَلَمَالُ مَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأُنثَيَنِ وَإِنْ كَانَ مَمَ الْآسِ ذُو سَهُم بُدِيءَ بِأَهْلِ السِّهِامِ وَكَانَ لَهُ مَا يَقَ وَكَذَلِكَ يَكُونُ مَا بَقَ لِلإِخْوَةِ وَالأُخُواتِ لِلذُّكِّرِ مِثْلُ حظ ۗ الأُنْثَيَنِ فإن لَمْ يَبْقَ شَيءٍ فَلاَ شَيءَ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي أَمْلِ السَّهَامِ إِخْوَةً لِأُمِّ قَدْ وَرَثُوا الثُّلُثَوَقَدْ. بَقَّ

أَخ شَقيقٌ أَوْ إِخْوَةٌ ذُكُورٌ أَو ذَكُورٌ وَإِناَتُ شَقَائِقٌ مَعَيْمٍ فَيْشَارَكُونَ كُلُّهُمْ الإِخْوَةَ لِلأُمَّ فِي كُلُيْهِمْ فَيَكُونُ ۖ يَينَهُمْ بِالسَّوَّاءِ وَهِيَ الْفَرِيضَةُ الَّتِي نُسَتَّى الْمُشْتَرَكَةَ وَلَوْ كَانَ مَنْ َ بِي َ إِخْوَةً لِأَبِ لَمْ يَشَارَكُوا الإِخْوَةَ لِلأُمْ لِنُحُرُ وجهمْ عَنْ ولادَةِ الأُمِّ وَإِنْ كَانَ مَنْ إِنْيَ أَخْتًا أَو أَخَـوَاتِ لاَبُوَينِ أَوْ لأب أعيل لهُن وَ إِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الأُمُّ أَخْ وَاحِدْ أُو أَخْتُ لم تَكَنُّ مُشتَركَةِ وَكَأَنَّ مَا آبِتِي لِلإِخْوَةِ إِنْ كَانُوا فَ كُورًا أُو ذُكُورًا وَإِنَامًا وَإِنَامًا وَإِنْ كُلِّ إِنَامًا لِلْبَوَيْنِ أُو لِأَبِ أَعِيلَ لَمُنَّ وَالْمَاخُ لِلأَبِ كَالشَّقِيقِ فَي عَدَّمِ الشَّقِيقِ إِلَّا فِي النَّسْتَرَكَّةِ وَابنُ الأِخِ كَالأِخِ فِي عَدَمِ الأُخِ كَانَ شَقِيقًا أَوْ لأَبِ وَلاَّ يَرِثُ إِنْ الْآخِ لِلْأُمِّ وَالْآخُ لِلاَّ بَوَيْنِ يَعْجُبُ الْآخَ لِلاَّبِ وَالأَخُ لَلْابِ أُوكَى مِنَ ابنِ أَخِ شَقِيقٍ وَابنُ أَخِ شَقِيقٍ أَوْلَى مِنَ ابْنِ أَخْرِيابِ وَابْنُ أَخْرِيابِ عَجُبُ مَمَّا لِأَبُوَيْنِ وَعَمَّ لِأَبُونِ مَعْجُبُ عَمَّا لِأَبِ وَعَمْ لِأَبِ مَحْجُبُ ابنَ عَمِّم

اللَّهِ وَإِنْ قَانِ عُمَّ لِأَبُورِنِ يَعْجُبُ أَبِنَ عَمَّ لِأَبُ وَهَكُذَا يِكُونُ الْأَوْرَبُ أُوكُى وَلاَ يَرِثُ بَنُوا الْاُخُوَاتِ مَا كُنَّ وَلاَ بَنُو البَنَاتِ وَلاَ بَنَاتَ الأَخِ مَا كَانَ وَلاَ بَنَاتُ المَمَّ وَلاَ جَدُّ لِأُمْ وَلاَ عَمِّ أَخُواً بِيكَ لِأُمْهِ وَلا يَرِثُ عَبْدٌ وَلاَمَنْ فِيهِ بَقِيًّا رق وَلا يَرِثُ الْمُسْلِمُ السَكافِرُ وَلاَ الْسَكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلاَ إِنْ أَخِر يَامِّ وَلا بِعَدُ لِامْ وَلا أُمَّ أَبِي الامْ ولا ترث أُمَّ أَبِي الأب سَمَ وَلَدِهَا أَبِي اللَّيْتِ وَلاَ رْتُ إِخْوَةٌ لِأَمْرِمُمْ اللَّهِ لِلأَبِ وَلاَمْمَ الولد ذَكْرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ أَنْنَى وَلاَ مِيرَاتَ لِلإِخْوَوْمَمَ الأب مَا كَانُوا وَلا يَرَثُ عَمْ مَمَ البَلا وَلا إِنْ أَخِ مِمِ البَلا وَلا يَرِثُ ثَاتِلُ العَمْدِ مِنْ مَالَ وَلادِ يَذَ وَلا يَرِثُ فَأَتِلُ الْكُمْلَا مِنَ اللَّهِ يَهِ وَ يَرِثُ مِنْ المالِ وَكُلُّ مَنْ لا يَرِثُ بِحَالٍ فَلاَ يَحْجُبُ وَارِئَا وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا فِي الْمَرْضِ تُرْثُ زَوْجَهَا إِنْ مَاتٍ مِن مَرَ مَنِهِ ذَلِكَ وَلاَ يَرَهُما وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الطَّلاَقُ وَاحِدَةً وَقَدْ مَاتَ مِنْ مُرَمَنِهِ ذُلِكَ بَمَدَ المِدَّةِ وَإِنْ طَأْقَ الصَّحِيحُ

امْرَأْتُهُ طَلَقَةً وَاحدَةً فَإِنَّهُمَا يَتُوَارَ ثَآنَ مَا كَانَتْ فِي الْمَدَّةِ فَإِنْ انْقَضَتْ فَلَا مِيرَاتُ كَيْنَهُما بَعْدَهَا وَمَنَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً في مرَّصَهِ لَمْ ثَرَانَهُ وَلا يَرَنُّها وَتَرَثُ اللَّهُ اللَّمْ السدُسَ وَكَذَلكَ الَّتِي لِلزَّبِ فَإِنْ اجْتَمَعَتَا فَالسَّدْسُ كَيْنَمُمَّا إِلَّا أَنْ تَسَكُّونَ الَّتِي لِلأُمِّ أَقْرَبَ بِدَرَجَةٍ فَتَكُونَ أُولَى بِهِ لِلاَّهُمَّا الَّتِي فِهِمَا النَّص وَ إِن كَانَت الَّتِي لِلأَبِ أَقْرَبَهُما فَالسِّدسُ بَينهُما نَصْفَيْنِ وَلاَ بَرِثُ عِنْدَ مَالِكِ أَكَفَرُ مِنْ جَدَّتِينِ أُمَّ الأب وَأُمَّ الأمِّ وَأُمُّهَا يَهِما وَيُذْكَرُ عَنْ زَيْدِ بنِ ثَأَنْتِ أَنَّهُ وَرَثَ ثَلاَتَ جَدَّاتِ واحِدَةً مِن قِبَلِ الأمِّ وَاثْنَتَينِ مِن قِبَل الأب أمِّ الأب وأمِّ أبى الآب وَلم مُجْفَظُ عَن الْخُلْفَاء تُوريتُ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ وَمِيرَاتُ الجُدُّ إِذَا انْفُرَدَ فَلَهُ المَالُ وَلَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ أَوْ مَعَ وَلِدِ الولَدِ اللَّهِ كُرِ السُّدُسُ فَإِنْ شَرِكَهُ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ السُّهَامِ غَيْرُ الإخْوةِ وَالأَخُواتِ فَلْيَعْضَ لَهُ بِالسَّدُسِ فَإِنْ اَبْقَى شَيْدٍ مِنَ المَالِ كَانَ لَهُ فَإِنْ كَانَ مَمَّ

أَمْلِ السُّهَامُ إِخْوَةٌ فَأَكُمُ مُنَّيَّرٌ فِي ثَلَاثَةً أُوجُه مِأْخُذُ أَى ذٰلِكَ أَفْضَلُ لَهُ إِمَّا مُقَاسَمَةً الإِخْوَةِ أَوِ السُّدُسَ سِنْ رَأْسِ المالِ أُو ثُلُثَ مَا تَقِي قَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُۥ غَيْرُ الإِخْوَ فِهُوَ أَيْقَامِمُ أَخَا وَأَخُو َيْنِ أَوْ عَدْ كُلُمُا أَرْ بَعَ أَخُواتٍ فَإِنْ زَادُوا فَلَهُ الثَّالَثُ فَهُوَ يَرِنُ الثَّلَثَ مَعَ الإِخْوَةِ إِلَّاأَنْ تَسَكُونَ الْمُقَاسَمَةُ أَفَّضَلَ لَهُ وَالْإِخْوَةُ لِلأَبِ مَمَهُ فِي عَدَمِ الشَّقَائِقِ كَالشَّقَائِقِ فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَادَّةُ الشَّقَائِنُ بِالَّذِينَ لِلأَّبِ فَمَنَّعُوهُ بِهِمْ كَثْرَةً المِيرَاتُ ثُمَّ كَانَ أَحَقَ مِنْهُمْ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ الْجُدِّ أَخْتُ شَقِيقَةٌ وَلِمَا أَخِ لِأَبِ أَوْ أَخْتُ لِأَبِ أَوْ أَخْتُ لِأَبِ أَوْ أَخْتُ الْ إِنْ وَتَأْخُذُ نِعَنْهَا مِمَّا حَصَلَ وَنُسَلِّمُ مَا آمِي إِلَيْمِ وَلا يُرَبى لِلْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدُّ إِلَّا فِي الْفَرَّاءِ وَحْدَهَا وَسَتَمَذْ كُرُّهُمَا بَعْدَ هَذَا وَرْثُ المُولَى الأَعْلَى إِذَا انْفَرَدَ بَعِيمَ المَالِ كَانَ رَجُلاً أَوْ امْرَأْةً فَإِنْ كَانَ مَمَهُ أَهْلُ سَهُم كَانَ لَلْمَوْ كَى مَا بَقِي بَعْدَ أَهْلَ السُّهِام وَلا يَرِثُ المَوْكَى مَعَ الْعَصَّبَةِ وَهُو ٓ أَحَق مِن ۚ ذُوى

الأرْحَامُ الَّذِينَ لَا سَهُمَ لَهُمْ فَى كِنتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَابِنُ . مِنْ ذَوى الأَرْحَامِ إِلَّا مَنْ لَهُ مُعَهُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلاَ يرتُ النِّساءِ مِنَ الولاءِ إِلَّا مَا اعْتَقَنَ أُوجَرُهُ مَنَ أَعْتَقَنَ إِلَىٰنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلادَةٍ أَوْ مِثْنَ وَإِذَا الجُنْبَعَ مَنَ لَهُ سَهُمْ مَعْلُومٌ في كِتَابِ اللهِ وَكَانَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنَ المَالِ أَدْخِلَ عَلَيْهِم كُلُّهُم الضَّرَرُ وَقُسِمَتُ الْفَرِيضَةُ عَلَى مَبْلُغِ سِهامِهِمْ وَلاَ يُعَالُ لِلْأَخْتِ مَعَ \* الجَدُ إِلَّا فِي الْفَرَّاءِ وَخُدَدَهَا وَهِي َامْرَأَةٌ تُركَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخْتُمَا لِأَبُوَيْنِ أَوْ لِأَبِ وَجَـدُّهَا فَلَلِزُوجِ النَّصفُ ولِلأُمُّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ فَلَمَّا فَرَغَ المَّالُ أُعِيلَ لِلأُخْتِ بالنَّمن مُلاَثَة ثمَّ جُرِع إليها سَهُمُ الجُدُّ قَيْقُسَمُ جَسِعُ ذَلِكَ البُّنهُمَا عَلَى النُّلُثِ لَمَّا وَالنَّانَانِي لَهُ فَتَبَلُّغُ سَبْعَةً \* وَعِشْرِينَ سَهْمًا .

# باب بحُمَّل مِن الْفَرائِينِ وَالسُّنَنِ الوَاجِبَةُ وَالرَّعَاثِبِ

الوُّ صَنُوهِ لِلمُتَّلاَّقِ فَريضَةٌ وَهُوَ مُشْتَقَ مِنَ الْوَصَاءَةِ إِلَا المَسْدَسَةَ وَالْاسْتِنَشَاقَ وَمَسْحَ الأَذُ نَيْنِ مِنْهُ ۚ فَإِنْ ذَلِكَ سُنَّةً ۗ وَالسُّواكُ مُسْتَحَبُّ مُرَغَّبٌ فَيهِ وَالْمَسْحُ عَلَى انْلِقَانِ رُخْمَةٌ وَتَخْفِيفُ وَالْنُسُلُ مِنَ الْجُنَابَةِ وَدَمُ اللَّمِيْضِ وَالنِّفَاسِ فَريضَةٌ ۗ وَعُسُلُ الْجُمَّةِ سُنَّةً وَعُسُلُ الْمِيدَيْنِ مُسْتَحَبٌّ وَالْنُسلُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ فَرِيضَة يُلاّنَهُ جُنبُ وَعُسُلِ المَيِّتِ سُنَّة وَالصَّلَوَاتُ اللَّيسَ المَيِّتِ سُنَّة والصَّلَوَاتُ اللَّيس فَرِيضَةٌ وَتَكَبِيرَةُ الإِحْرَامِ فِن يَضَةٌ وَبَأَقِي التَّكَبِيرِ سُنَّةٌ وَالدُّخُولُ فِي الصَّلاَةِ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ فَرِيضَةٌ وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ مُنَّة وَالْقِرَاءَةُ بِأُمِّ الْقُرآنِ فِي الصَّلاَةِ فَرِيضَةٌ وَمَا زَادَ عَلَيهاً سُنَّةً وَاجِبَةً وَالْقِيَّامُ وَالرَّ كُوعُ وَالسُّجُودُ فَريضَةً وَالْجِلْسَة

الأولَى سُنَّة وَالثَّانِيَة مُورِيضَة وَالتَّيَامُن بِهِ قَلِيلًا سُنَّة وَتر لا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيلًا سُنَّة وَتر لا الْكَلاَم فِي الصَّلاَةِ فريضَة وَالنَّشَهِدَانَ سُنَّة وَالْقُنُوتُ فِي الصُّبْهُم حَسَنَ وَلَدْسَ بِسُنَّةٍ وَاسْتِيْفَالُ الْقِبْلَةِ فَرِيضَةٌ وَصَلاةً الجُمَّة وَالسُّمِّيُ إِلَيْهَا فَريضَة وَالو تر مُسُنَّة وَالحِبَـة وَكَـذلكَ مَالاً وَالْمِيدَ إِنْ وَالْخُسُوفِ وَالاسْتِسَّقَاءُ وَصلاً وَ الْخُو فَوَاجِبَةً أَمَرَ اللَّهُ سُبْحًانَهُ بِهَا وَهُو فِمِلْ يَسْتَدْرَكُونَ بِهِ فَصْلَ الجَاعَةِ وَالْهُمُ لِلُّهُ وَلَا مَكُمَّ مُسْتَخَبٌّ وَأَجَلُّمُ لَيْلَةً المَطَر تَخْفِيفٌ وَقدْ فَمَلَهُ الْخَلَفَاءِ الرَّاشِدُونَ وَالْجَمُّ بِمَرَفَةً وَالْمُؤْدَلِفَةِ سُنَّةً " وَاجِبَةٌ وَجَعْمُ الْمُساَفِرِ فِي جِدٌّ السَّيْرِ رُخْسَةٌ وَجَعْمُ الْمَريض يُخَافَ أَنْ يُمْلُكَ عَلَى عَقْلِهِ تَخْفِيفٌ وَكَذَلِكَ جَمْهُ لِمِلَّةٍ بِهِ فَيْتَكُونُ فَالِكَ أَرْفَقَ بِهِ وَالْفِطْرُ فِي السَّفَرِ رُخْصَةٌ وَالْإِفْصَارُ فيه وَاجِبُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنَ السَّفَائِبِ وَقيلًا مِنَ السَّنَنِ وَصَلاَةُ الصَّعَى نَا فِلَةٌ وَكَذَلِكَ قِيامُ رَمَضَانَ نَا فِلَةٌ وَفِيهِ فَعَنْلُ كَبِيرُ وَمَنْ قَامَهُ إِعَانَا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنبِهِ

وَالْقِيَامُ مِنَ اللَّيْلِ فِي رَمَضاًنَ وَغَيْرُهِ مِنَ النَّوافِلِ المرَّغَبِ فَهَا وَالصَّلَاةُ عَلَى مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ فَرِيضَةٌ \* يَحْمِيلُهَا مَنْ قَامَ بِهَا وَكَذَٰ لِكَ مُوارًا تَهُمُ بِالدُّونِ وَعُسُلُهُمْ سُنَّةً وَاجِبَةً وَصَحَذَٰ لِكَ مُلَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ قَامَّةٌ يَحْمِلُهُا مَنْ قَامَ بِهَا إِلَّا مَا يَلْزُمُ الَّ جُلُ فَي خَامِيَّةِ نَفْسِهِ وَفَرِيضَةٌ الجَهَادِ عَامَّةٌ يَحْمِلْهَا مَنْ قَامَ بِهَا إِلَّا أَنْ يَغْشَى الْمَدُونُ تَعِلَّةً قُومٍ فَيَجِبُ فَرْضًا عَلَيْهِمْ قِتَا لَهُمْ إِذَا كَانُوا مِثْلَى عَدَدِهُ وَالرُّ بِأَطُّ فِي ثُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ۗ وَسَدُها وَحِياطُهُما وَاحِبُ يَحْسِلهُ مَنْ قَامَ بِهِ وَصَـوْمُ شَهْرٍ رَمَمَنَانَ فَريضَة وَالاعْتِكَافُ نَأَفَلَة وَالتَّنَفُلُ بِالصَّوْمِ مُرَغَّبٌ فيهِ وَكَذَلِكَ مَوْمُ يَوْمٍ عَأَشُورًا \* وَرَجَبَ وَشَعْبَانَ وَيُومَ عَرَفَهُ وَالتَّرُوبِةِ وَصَوْمُ يُومٍ عَرفَةَ لِلنَّبِرِ الْمَاجِ ّ أَفْضَــلُ مِنْهُ ۗ لِلْحَاجُ وَزَكَاهُ الْمَيْنِ وَالْخُرْثِ وَالْمَاشِيَةِ فَريضَةٌ ۚ وَزَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةُ فَرَمْنَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَجْ البَيْتِ فريضاً وَالْعُمْرَةُ سُنَّةً وَاجِيَةً وَالتَّلْبِيَّةُ سُنَّةً وَاجْبَـةٌ وَالنَّيَّةُ ا

بِالْمُبِحُ فَرِيضَةٌ وَالطُّوافِ لِلإِفَاصَةِ فَريضَةٌ وَالسَّمَّى بَيْنَ المسَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَرِيضَـةٌ وَالطَّوَافُ الْمُتَّصِلُ بِهِ وَاجِبٌ وَطَوَّافُ إلإفاَصَدةِ آكدُ مِنْهُ وَالطُّوافُ للْوَدَامِ مُنَّةً وَالمَّبِيتُ عِنْي لَيْلَةَ يَوْمٍ عَرَفَةً سُنَّةً ۖ وَالْجُمْعُ بِمَرَفَةً وَاجِبٌ وَالوَّقُوفِ بِمَرَفَةً فريضةٌ وَمَبِيتُ الْمُزْدَلِهَةِ سُنَّةٌ وَاجبَةٌ وَوُقوفِ المَشْعَرا عَلَمام مَأْمُورٌ بِهِ وَرَمْيُ الْجِمَارِسُنَّةٌ وَاجْبَةٌ وَكَذَلِكَ الْحَلاَقُ وَتَقْبِيلُ الرُّكُن سُنَةٌ وَاجبَةٌ وَالْهُسُلُ اللاِحْرَامِ سُنَّةٌ وَالرُّكُوعُ عِنْدَ الإحرّام سُنَّةٌ وَغُسُسُلُ عَرَفَةً سُنَّةٌ وَالْفُسُلُ لِدُخُولِ مَكَّةً مُسْتَحَبُّ وَالصَّلَاةُ فِي الْجُمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاقٍ الْفَذَّ بسَبُّع وَعِشْرِينَ دَرَجَةِ وَالمسلاةُ فِي المُسْجِدِ الْخُرَّامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَذًّا أَفْضَلُ مِنَ الصَّلاَّةِ فِي سَأْمُو المُسَاَّجِدِ وَاخْتُلُفَ فِي مِقْدَارِ التَّضْمِيفِ بَذَلِكَ بِينَ المسجدِ الخُرامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَّةِ وَالسَّلاَّمُ وَلَمْ يَخْتَلَفُ أَنَّ الصَّلاَّةَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ

مَلاَة فيما سِوَاهُ وَسِوى المسجدِ الله الله مِنَ المساجد وأهل الْمَدِينَةِ يَتُقُولُونَ إِنَّ الصَّلاَةَ فيهِ أَفْضَلُ مِرنَ الصَّلاَةِ في المَسْجِدِ اللَّمْ اللَّهُ الْمَالُفِ وَهَذَا كُنَّهُ فَى الْفَرَائِضَ وَأَمَّا النَّوَافِلُ فَنِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ وَالتُّنَفُلُ بِالرُّ كُوعِ لِأَهْلَ مَكَّا أَحَبُ إِلَيْنَا مِنَ الطُّوَافِ وَالطُّوافُ لِلْهُرَّ بِلَهِ أَحَبُ إِلَيْنَا مِنَ الرُّ كُوعِ لِقَلَّةِ وُجُودٍ ذَلِكَ لَهُمْ وَمِنَ الْفَرَ اتَّضِ غَضُ الْبُصَرَ عَن الْمَحَارِمِ وَلَيْسَ فِي النَّظَّرَةِ الأُولَى بِغَبْرِ تَمَمُّدِ حَرَجٌ ولا فِي النَّظَرِ إِلَى الْمُتَجَالَّةِ وَلاَ فِي النَّظَرِ إِلَى لِمُذْرِ مِنْ ثَهَادَةٍ عَلَيْهَا وَشَبْهِ وَقَدْ أَرْخِصَ فِي ذَلِكَ لِلْخَاطِبِ وَمِنَ الْفَرَائِض شَوْنُ اللَّسَانِ عَنِ الْمُكَذِبِ وَالزُّورِ وَالْفَحْشَاءَوَالْغَيْبَةِ وَالنَّدِيمَةِ وَالْبِاطِلِ كُلُّهُ قَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ المُسَّلَّةُ والسَّلاَمُ مَن كَانَ يُوْمِنُ بَاقْدِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيْمَلُ خَلَيْرًا أَوْ لِيَمَسَّمُتْ وَقَالَ ّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ حُسن إسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْ كَهُ مَالاً يَمَنْيِهِ وَحَرَّمَ اللهُ سُبْحاً نَهُ دِماء الْمُسْلِمِينَ وأَمْوَالْهُمْ وأَعْرَاضَهُمْ إِلَّا بِحَقَّهَا

وَلاَ يَعِلْ دَمُ امْرِيء مُسْلِم إِلَّا أَنْ يَكُفُرَ بَمْدَ إِعَانِهِ أُو يَزْنَى بَعْدَ إِخْصَا نِهِ أُو مُنْقَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسَ أُو ْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ أُو يَمْرُقَ مِنَ الدِّينِ وَلَتَ كُفَّ يَدَكُ عَمَّا لا يَحِلْ لَكَ مِنْ مَالِ أُو جَسَـدِ أَوْ دَم وَلاَ تَسْمَ بِمُدَمَيْكَ فَهَا لاَ يَعِلُ لَكَ وَلاَ 'ثُبَاشِرْ بِفَرْجِكَ أَو بِشَى ومِن جَسَدِكَ مَا لاَ يَحِلُ لَكَ قَالَ اللهُ سُبْحاَنَهُ وَالَّذِينَ مَ لِفُرُوجِهِم مَافِظُونَ إِلَى قَوْلِهِ فَأُولَٰتِكَ مُمُّ الْمَادُونَ وَحَرَّمَ اللهُ سُبْحَانَهُ الْفَوَاحِسَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَأْبَعَلَنَ وَأَنْ مُبِقْرَبَ النِّسَاءِ فِي دَم حَيْضِهِنَّ أَوْ نِفَاسِهِنَّ وَحَرَّمَ مِنَ النَّسَاء مَا تَقَدُّمَ ذَكُرُ نَا إِيَّاهُ وَأَمَرٌ بِأَكُلِ الطَّيبِ وَهُوَ اللَّالُ نَلَا يَحَلُ لَكَ أَنْ تَأْكُلُ إِلَّا طَيَبًا وَلاَ تَلْبَسُ إِلَّا طَيبًا وَلاَ تَرْكُ إِلَّاملَيِّنا وَلاَتَسْكُنَ إِلَّاملِيَّا وَلَاتَسْكُنَ اللَّاملِيَّا وَنَسْتَعْمُ سَأَزُ مَأْتَنْتَفِع به مليُّهَا وَمِنْ وَرَاه ذلِكَ مُشْتَبِهاَتْ مَنْ ثَرَكُهَا سَلِم وَمَنْ أَخَذُها كَانَ كَالرَّ البِيعِ حَوْلَ الْمِلْتِي يُوشِكُ أَنْ يَقِعَ فيهِ وَحَرَّمَ اللهُ سُبِعا نَهُ أَسكلَ المَالِ بِالْبَاطِلِ وَمِنَ الْبَاطِلِ الْغَصَبُ وَالتَّمَدِّي

وَالْمَيَانَةُ وَالرِّبا وَالسُّحْتُ وَالقِمَارُ وَالْفَرَرُ والْفِسُ وَالْخُدِيمَةُ وَا يَلَلا بِهُ رِحْرًا مَا أَنَّهُ سُبْحًا نَهُ أَكُلُّ اللَّيْمَةِ وَالدَّم وَلَحْم الْخَنْزير وَمَا أَهِلَ لِنَمْيِرِ اللهِ بِهِ وَمَا ذُرِجَ إِنَيْرِ اللهِ وَمَا أَعَانَ عَلَى مَوْتِهِ ترَدُّ مِن جَبَل أَوْ وَقَذَةٍ بِعَصًا أَوْ غَيْرِهَا وَالْمُنْهَنِقَةِ بِحَبْل أَوْ غَيْرِهَا إِلَّاأَنْ يَعْسُطَرَّ إِلَى ذَلِكَ كَالْمُتَّةِ وَذَٰلِكَ إِذَاصِارَتْ بِذَلِكَ إلى حَالِ لاَ حَياةً بَعْدَهُ فَلاَ ذَكَاةَ فِيهِا وَلاَ بَأْسَ للْمُضْطَرِّ أَنْ يًّا كُلُّ المَيْئَةَ وَيَشْبَعُ وَيَتَزَوَّد فَإِنْ اسْتَغْنَى عَنْهَا طَرَحَهَا وَلا بَأْسَ بِالْانْتِفَاعِ بِجَلِيهِمَا إِذَا دُ بِنَ وَلَا يُصَلِّى عَلَيْهِ وَلَا يُبَاعُ ولَا بَأْسَ بِالْعَلَا وَ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ إِذَا ذَكِيَتْ وَبَيْمِهَا وَيُنتَفَعُمُ بصُوف المَيْنَةِ وَشَعْرِهَا وَمَا مُنزَعُ مِنهَا فِي اللَّهِ اَلْهِيَاةِ وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُغْسَلَ وَلا يُنْتَفَعُمُ بِرِيشِهَا وَلا بِقَرْسِهَا وَأَطْلافِهَا وَأَنْيَابِهَا وَكُرْهَ الانتِفَاعُ بَأَنْيَابِ الْفِيلِ وَكُلُّ ثَنَّى وَمِنَ الْخِنْزِيرِ حَرامٌ وَقَدْ أَرْخِصَ فِي الْانتِفَاعِ بِشَمْرِهِ وَحَرَّمَ اللهُ سَبْحَانَهُ شُرْبَ اَ لَمْنَ قَلْمِلُهَا وَكُثِيرِهَا وَشَرَابُ الْمَرّبِ يُومَثِنْهِ فَصْيِحُ التَّمْسِ

وَ إِنَّنَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّ كُلَّ مَا أَسْكُر كَنِيرُهُ منَ الأَشْرِبَةِ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ وَكُلُّ مَاخَامَرَ الْعَقْلَ فَأَسْسَكُرَهُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ فَهُوَ خَفُرْ وَقَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَـرَّمَ بَيْمَهَا وَنَهِى عَن الْخَلِيطَيْنِ مِنَ الْأَشْرِيةِ وَذَلِكَ أَنْ يُعْلَطَا عِنْدَ الانْتَبَاذِ وَعَنْدَ الشُّرْبِ وَنَعَى عَن الانتباذِ في الدُّباء وَالْمَزَفَّتِ وَنَهَى عَلَيْهِ السَّلامِ عَنْ أَكُلُّ كُلُّ ذِي نَابِ مِنْ السِّبَاعِ وَعَنْ أَكُلُّ لُمُومِ الْحَمْرِ الْأَهْلِيَّةِ وَدَخَلَ مَدْخَلَهَا مُلْمُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ لِقُولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَمَالَى لِتَرْكَبُوها وَزِينَــةً وَلاذَكاةً في شَيْء مِنها إلَّافِي الْكُثْر الوخشيّة ولا بأمنَ بأكل سِباع الطّير وَكُلِّ ذِي عِمْكَ مِنْهَا وَمِنَ الْفَرَائِضِ بِرُّ الوَ الدَيْنِ وَ إِنْ كَاناً فَأَسِقَتِ وَ إِنْ كَاناً مُشْرَكَينِ فَلْيَقُلُ لِمُنَّا فَوْلاً لَيِّنَّا وَلَيْمَاشِرْ ثُمَّا بِالْمَدُّوفِ وَلا يُطِعْهُمَا فِي مَعْصِيَةٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ سُيْحًانَهُ وَتَمَالِي وَعَلَى الْمُوثِمِن أَنْ يَسْتَغْفِلَ لِأَبَوْيِهِ الْمُؤْمِنَيْنِ وعَلَيْهِ مُوالاً ٱلْمُؤْمِنِينَ

والنصيحة لمم ولايبلغ أحد حقيقة الإعان حتى يعب لأخيه الموامِن مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ كَذَلِكَ رُوى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ أَنْ يَصِلَ رَحِمَهُ وَمِنْ حَقٌّ الموقمِن عَلَى الموامِن أَنْ يُسَلَمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيمَهُ وَيَعُودَهُ إِذَا مَر ضَ ويُشَمِّّتَهُ إِذَا عَطَسَ ويَشْهَدُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ ويَحْفَظُه إِذَا فَابَ فِي السِّرِّ وَالْمَلاَنيَةِ وَلا يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالَ وَالسَّلاَمُ يُخْرِجُهُ مِنَ الْهُجْرَانِ ولا يَنْبَنِي لَهُ أَنْ يَثْرُكُ كَلامَهُ بَعْدَ السُّلام والمجرَّانُ الجَائرُ هِجْرَانُ ذِي الْبَدْعَةِ أَوْ مُتَجَاهِر بَالْكُهِائُرُ لاَ يَعِيلُ إِلَى ءُقُوبَتِيهِ ولا يَقْدِرُ عَلَى مَوْءِهَلَتِهِ أَوْ لاَ يَقْبَلُهَا ولا غِيبَةً فَ هٰذَ بْنِ فَ ذَكَّرْ مَا لِهِمَا ولا فِيمَا يُشَاوَرُ فِيهِ لِنِكَاحِ أَو مُخَالَطَةٍ ونَحْوهِ ولا فِي تَجْرِيحَ شَاهِدُونَحُوهِ ومِنْ مُكَارِمِ الْأَخْلَاقِ أَنْ تَمْفُوا مَمِّنْ ظَلَّمَكَ وَتُمْطَى مَنْ حَرَمَكَ وَتَصِـلَ مَنْ قَطَمَكَ وجَاعُ آدَابِ الخَيْرِ وأَزمَّتِهِ تَتَفَرَّعُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَحَادِيت قَوْلُ النَّبِي ۗ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ كَانَ

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخَر فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَتَوْلُهُ عَلَيهِ السَّلامُ مِن حُسن إسلام المر و تَرَكُّ مَا لا يُمنيهِ وَقُولُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلَّذِي اخْتَصَرَ لَهُ فِي الْوَصِيَّةِ لَا تَفْضَلُ وَتُولَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ يُحِبُّ لِأَخيهِ اللَّوْمِنِ مَا يُتَحَتُّ لِنَفْسِهِ وَلا يَحِلُ لَكَ أَنْ تَتَمَمَّدَ سَمَاعَ البَّاطِلِ كُلِّهِ وَلا أَنْ تَتَكَذَّذَ بشام كلام امْرَأَة لا تَحِلُ لَكَ وَلاسَمَامِ مَنْ مِنْ اللَّلامِي وَالْفِنَاءُ وَلا قِرَاءُهُ القُرْآنِ بِاللَّحُونِ الْمُرَجَّعَةِ كَثَرْجِيعِ الْفِنَاءُ وَلَيْجَلُ كَتَابُ اللهِ المَزيزُ أَنْ يُشْلَى إِلَّا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ وَمَا يوقنُ أَنْ اللهَ يَرْضَى بِهِ وَمُتِمَّرُبُ مِنْهُ مَمَ إِحْضَارَ الْفَهُمْ لِذَلِكَ وَمِنَ الْفَرَّ الْنِصْ الْأَمْرُ بِالْمُرُوفِ وَالنَّحْي عَنِ الْمُنْكُر عَلَى كُلُّ مَنْ بُسِطَتْ يَدُهُ فِي الْإِرْضِ وَعَلَى كُلُّ مَنْ تَعْمِلُ مِدُّهُ إلى ذلك فإن لم مَ تقدر فَبليسَانِهِ فإن لم يَقدر فَبقَلْبهِ وَقَرْضُ عَلَىٰ كُلُّ مُونِمِنِ أَنْ يُرِيدَ بكلِّ قَوْلٍ وَتَمَلِّ مِنَ البرُّوجَةَ اللهِ السَكْرِيمِ وَمَنْ أَرَادَ بِذَلِكَ غِيرً اللهِ لَمْ "يُعْلَلْ مَمَلُهُ وَالرُّيَّاهِ

الشَّرِكُ الأَصْغَرُ وَالتَّوْبَهُ فَرِيضَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنَّبِ مِنْ غَيْر إَصْرَارُ وَالْإِصْرَارُ اللَّقَامُ عَلَى الدُّنْبِ وَاعْتِقَاهُ الْعَوْدِ إِلَيْهِ وَمِنَ التُّوبِيةِ رَدُّ الْمَظَالِمُ وَاجْتِناَبُ الْمَعَارِمِ وَالنِّيَّةُ أَنْ لا يَمُودَ وَلَيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ يَرْجُو رَحْمَتُهُ وَ يُخَافُ عَذَا بَهُ وَ يَتَذَكَّرُ لِعْمَتُهُ لدَيْهِ وَيَشَكُرُ فَصْلَهُ عليْهِ بِالْأَعْمَالِ بِفَرَائِمْنِهِ وَتَرْكُ مَا يُكُرُهُ فِعَلَهُ وَيَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ عَأَ تَبَسَّرُ لَهُ مِن نُوَافِل الْمُنْدِ وَكُلُّ مَا مُنَيَّعَ مِنْ فَرَا لِضِهِ فَلْيَفْعَـلُهُ الآنَ وَلَيَرْغَبُ إِلَى الْمُو فى تَقَبُّهِ وَيَتُوبُ إِليهِ مِن تَضَهْيِعِهِ وَلَيَلْجَأَ إِلَى اللهِ فَهَا عَسَرُ عليه مِنْ قِيادِ نَفْسِهِ وَتُعَاوَلَةِ أَمْرُ وَ مُوقِنَا أَنَّهُ اللَّالِكُ لِصَلاَحِ شأنِهِ وَتَوْفيقِهِ وَتُسْدِيدِهِ لا يُفارَقُ ذلكَ عَلَى مَافيهِ مِن حَسَن أَوْ قَبِيحٍ وَلَا يَيْأُسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْفِكَرَّةُ فِي أَمِرِ اللهِ مِفْتَاحُ ٱلْمِبَادَةِ فَأَسْتَمِنَ بِذِكُرُ اللَّوْتِ وَالْفِكُرَّةِ فَيَمَا بَمَدَّهُ وَفَى نِيمَةَ رَبُّكَ عَلَيْكَ وَإِمْهَالِهِ لَكَ وَأَخْذُهِ لِلَهَيْرِكَ بِذَنْبِهِ وَفِي سَالِفٍ ذَنْبِكَ وَمَاقِبَةِ أَمْرِكَ وَمُبَادَرَةِ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ

عَدِ ا فَتَرَبَ مِنْ أَجَلِكَ .

بَابِ فِي الْفِطْرَةِ وَالْخُنَانِ وَحَلْقِ الشَّمْرِ والنِّبَاسِ وسَنْثُرُ المَوْرِ قِ

ومَا يَتَّصِيلُ بِذَلِكَ

الرَّسُولُ عَلَيهِ السَّلامُ الذَّكُورَ عَنْ لِبِأَسِ الْخُرِيرِ وَتَنَعَيْمُ ِ الذَّهَبِ وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالْحَدِيدِ وَلا بأَسَ بِالْفِضَّةِ فَ حِلْيَةٍ المُعْاتِم وَالسَّيْفِ وَالْمُصْحَفِ وَلا يُجْمَـلُ ذلكَ فَى لَجَامُ ولاَ سَرْجِ وَلاَ سَكِيْنِ وَلاَ فَي غَيْرِهِ ذَلكَ وَيَتَخَمُّ النَّسَاءُ بِالذَّهَبِ وَهُمِي عَنِ التَّخَتُّم ِ اللَّهِ إِلَّاخْتِيارٌ مِمَّا رُوى فِي التَّخْتُم ِ بِيمِينِهِ وَ بَجِمَلُهُ فِي بَسَارِهِ وَاخْتُلِفَ فِي لِبَاسِ الْخُزِّ فَأَجِيزَ وَكُرَّهَ وَكَذَلِكَ الْمُسَلِّمُ فَ النُّوبِ مِنَ الْحَدِيرِ إِلَّا الْخَلْطُ الرَّفِيقِ وَلا يَلْبَسُ النِّسَاءِ مِنَ الرَّقِيقِ مِا يَصِيفُهُنَّ إِذَا خَرَجْنَ ولا الرُّجُلُ إِزَارَهُ بَعَلَوًا وَلا تَوْبَهُ مِنَ الْخَيْلاَءُ وَلَيْكُنُّ إِلَى الْكُمْبَينِ فَهُوَ أَنْظُفُ لِثُوْبِهِ وَأَنْقَى لِرَبِّهِ وَيُنْهَى عَنِ اشْمَالِ المستناء وَمِي عَلَى غَيْرِ ثُوبِ يَرْفَعُ ذَلِكَ مِنْ جَهَدٍ وَاحِمَةً وَ يَسْدُلُ الْأَخْرَى وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَ اشْتِمَالِكَ كُوْبَ وَاخْتُلُفَ فَيُوعَلَى تُوْبِ وَيُؤْمَرُ بِسَغْرِ الْمَوْرَةِ وَإِذْرَةُ الْمُؤْمِنِ

إلى أَ نَصَافُ سَاقَيْهُ وَالْفَخْذُ عَوْرَةٌ وَلَهْ سَ كَالْعَوْرَةِ نَفْسَهَا وَلا يَدْخُلُ السَّجُلُ الحَمَّامُ إِلَّا عِنْزَر ولا تَدْخُلُهُ المرَّأَةُ إِلَّامِنْ عَلَّةٍ ولا يَتَلاَمَقُ رَجُلانِ وَلا امْرَأْتَانِ فِي لِعَافِ وَاحِدِ ولاَ تَخْرُجُ امْرَ أَمَّ ۚ إِلَّا مُسْتَتَرَّةً فَيَمَا لَا بُدَّ لِمَا مِنْهُ مِنْ شُهُودٍ مَوْتِ أَبُونِهَا أَو ذَى قَرَا بَهُمَا أَو نَحُقَ ذَلِكَ مِمَّا يُبَاحُ لِمَنَا تَحْضُرُ مِنْ ذَلِكَ ۖ ما فيه يَوْحُ نَائِحَةً أَوْ لَمُوْمِنْ مِزْمَارِ أَوْ عُودٍ أَوْ شِبْهِ مِنَ الملامي المُلْهِيَةِ إِلَّاالدُّفُّ فِي النَّكَاحِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي السَّكِبْرِ ا وَلاَ يَعْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةِ لَبُسَتْ مِنْهُ بَمَدْرَم وَلاَ بَاسَ أَنْ يَرَاها لِمُذْرِ مِنْ تَمَهَادَةِ عَلَيهَا أُونِمُو ذَلِكَ أُوْ إِذَا خَعَلَبُهَا وَأَمَّا الْمُتَجَالَّةُ فَلَهُ أَنْ يَرَى وَجُهُمَا عَلَى كُلُّ حَالٍ وَيُنْهِى النِّسَاءِ عَنْ وَصْلَ الشَّمَرِ عَنِ الوَّشَمِ وَمَنْ لَيِسَ خُفًّا أَو لَمْلاً بَدَّأَ بِيَمِينِهِ وَإِذَا تَرَحَ بَدَأَ بِشِمَا لِهِ وَلا بَّاسَ بِالانْتِمَالِ وَأَثِمَا وَيُكُرَّهُ للشَّيُّ ف نَعْلِ وَاحِدَةً وَتُلَكِّرُهُ النَّائِيلُ فِي الْأُسِرَّةِ وَالْقِبَابِ وَالْجُدُرانِ وَالْمَاتُم وَلَدْسَ الرَّقْمُ فِي النَّوْبِ مِنْ ذَلِكَ وَتَرَكَهُ أَحْسَنُ .

### بأب في الطَّعاَم وَالشَّرَابِ

وَإِذَا أَكُلْتَ أَو شَرِبْتَ فَوَاجِبْ عَلَيْكَ أَنْ تَقُولَ بِالسَّمِ اللهِ وَتَدَنَّاوَلَ بِيَمِينِكَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَلْتَقُلُ الْحَدُّ لِلْهِ وَحَسَنَ اللَّهِ وَحَسَنَ أَنْ تَلْمُنَى بَدَاكَ فَبْلَ مَسْمِهِ أَوْمِنْ آدَابِ الْأَكُلِ أَنْ تَعْجَمَلَ بَطْنَكَ مُلْثًا للطَّمَامِ وَمُلْثًا لِلشَّرَابِ وَثَلْثًا للنَّفْسِ وَإِذَا أَكُلْتَ مَمَّ غَيْرِكُ مُمَا يَلِيكَ وَلاَ تَأْخُذُ كُلُقُمَةً حَتَّى تَفْرَغُ الْأُخْرَى وَلا تَدَّنَفَّسْ في الإناء عِنْدَ شُرْبِكَ وَلَتُبِنُ القَدَحَ عَنْ فِيكَ ثُمَّ تُعَاوِدُهُ إِنْ شئْتَ وَلا تَمُنَّ اللَّهِ عَبَّا وَلْتَمُصَّهُ مُصَّاوَ لَلوكَ طَعامَكَ وَتُنعُهُ مَضْمًا قَبْلَ بَلْمِهِ وَتُنَظَّفُ فَالْتَ بَمْدَ طَمَامِكَ وَإِنْ غَسَلْتَ يَدَكَ مِنَ النَّمَر وَاللَّبَنِ فَعَسَنُ وَتُخَلُّلُ مَا تَمَلَّقَ بَأَسْنَا نِكَ مِن الطُّمَامِ وَنهِى الرُّسُولُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَن الأكلِ وَالشَّرْبِ وَالشَّمَالِ وَتُنَاوِلُ إِذَاشَرَ بْتَ مِنْ عَلَى يُمِينِكَ وَيُنْهِى مَنِ النَّفْخِ فى الطَّمَام والشَّراب وَالسَّكَتَابِ وَمَن الشُّرْبِ فِي آ نِيَةِ الذُّمَبِ

وَالْفَيضَة وَلا بأسَ بالشرب قانِما وَلا يَنْبَنِي لِمَنْ أَكُلَ الكُرات أَوْ النَّوْمَ أَو البَّصَلِّ نِياًّ أَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَيُسَكِّرُهُ أَنْ مَا كُلُّ مُثَّكِمًا وَ يُكُرُّهُ الأكلُ مِنْ رأْسِ الثُّريدِ وَهُمِي مَا كُلُّ مِنْ رأْسِ الثُّريدِ وَهُمِي عَن القِرَ انْ فِي النَّمْرِ وَقَيلَ إِنَّ ذَلِكَ مَعَ الْأَصْحَابِ الشَّرِكَاء فيه وَلا بُاسَ ، بذَلِكَ مَعَ أَهْلِكَ أَو مَعَ قَوْم تَكُونُ أَنْتَ أَطْمَمْتُهُمْ وَلاَ بَأْسَ فِي التَّمْرِ وَشِيهُو أَنْ تَجُولَ بَدُكَ فِي الإِنَّاءِ لِتَّا كُلُّ مَا تريدُ مِنْهُ وَلَيْسَ غَسْلُ اليَّدِ قَبْلَ الطُّمَّامِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهَا أَذًى وَلْيَغْسِلَ يَدَهُ وَفَأَهُ بَعْدَ الطَّعَامِ مِنَ الْغَمْرِ وَلَيْمَضَمْضَ فَأَهُ مِينَ اللَّبَنِ وَكُرْهَ غَسَلُ البَّدِ بِالطَّمَامِ أَو بشي من القطَاني وَكَذَلِكَ بِالنُّخَالَةِ وَقَدِ اخْتَافِ فَ فَلَكَ وَلْتُجِبُ إِذَا دُعِيتَ إِلَى وَلِيمَةِ الْمُرْسِ إِنْ لَمْ يَكُنُ مُنَاكَ لَمُو مَشْهُورٌ وَلا مُنْكَرُ \* بَيِّنٌ وَأَنتَ فِي الأَكُلِ بِالْجَارِ وَقَدْ أَرْخَصَ مَالِكُ فِي التَّخَلُّفِ لِيكُثْرَةِ زِحام النَّاسِ فيها .

## بَابِ فِي السَّلامِ وَالاَسْنِشْذَانِ وَالتَّنَاجِي وَالْقِراءَةِ وَالدُّعَاءِ وَذِكْرِ اللهِ وَالْقُو ْلِ فِي السَّفَرِ

وَرَدُّ السَّلاَمِ وَاجِبُ وَالإِبْتِدَاءِ بِهِ سُنَّةً مُرَخَّبُ فيها وَالسَّلاَمُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَيَقُولُ الرَّادُ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ أَو يَقُولَ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَا قَيلَ لَهُ وَأَكْثَرُ مَا يَنْتَهِي السلاّمُ إِلَى البَرَكَةِ أَنْ تَقُولَ فِي رَدَّكُ وَعَلَيْكُمُ مَا يَنْتَهِي السلاّمُ إِلَى البَرَكَةِ أَنْ تَقُولَ فِي رَدَّكُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَجْعَهُ اللَّهِ وَبَرَ كَاتُهُ وَلَاتَمَلُّ فَىرَدُاكَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَإِذَا سَلَّمَ وَاحِدْ مِنَ الْجَمَاعَةِ أَجْرًا ۚ عَنْهُمْ وَكَذَلِكَ إِنْ رَدَّ وَاحِدٌ مِنهُمْ وَلَيْسَــــلَّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي وَالمَاشِي عَلَى الْجَالِس وَالْصَافَحَةُ حَسَنَةٌ وَكُر هَ مَالِكُ الْهُمَانَقَةَ وَأَجَازَهَا ابْنُ عُيَيْنَةً وَكُرْهَ مَا لِكُ تَقْبِيلَ اليَدِ وَأَنْكُرَ مَا رُوىَ فيهِ ولاَ تُبْتَدَأُ اليَهودُ وَالنَّصَارَى بِالسُّلامِ فَمَنْ سَلَّمَ عَلَى ذِنَّى ۚ فَلَا يَسْتَغْيِلُهُ وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ البِّهُودِي أَوِ النِّصْرَانِي فَلْيَقُلُ عَلَيْكَ السَّلامُ

بَكُسْرِ السِيِّنِ وَهِيَ الْحِجَارَةُ فَقَدْ قِيسُلَ ذَلِكَ وَالْاسْتِئْذَان وَاجِبْ فَلاَ تَدْخُلُ يَيْتًا فيهِ أَحد مَتَّى تَسْتَأْذِنَ مَلاَثًا فإن أَذِنَ لَكَ وَ إِلَّا رَجَمْتَ وَكُورَةً مِنْ فَي عِيادَةِ الْمَرْضَى وَلاَ يَتَناَجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ وَكَذَلِكَ جَمَاعَة ۖ إِذَا أَبْقُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ وَقَدْ فيلَ لاَ يَنْهَغِي ذَٰلِكَ إِلَّا الْإِذْنِهِ وَذِكُرُ الْطِحْرَةِ وَقَدْ تَقَدُّمَ فِي بَابِ قَبِلَ هِذَا قَالَ مُمَاذُ بِنُ جِبَلِ مَا عَمِلَ آدَمِي مُعَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرُ اللهِ وَقَالَ مُمَرُ أَفْعَلَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ باللِّسان ذِكُرُ اللهِ عِنْدَ أَمْرُ مِ وَنَهَيْهِ وَمِنْ دُعَاهُ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّا أَصْبَحَ وَأَمْسَى اللَّهُمَّ بِكُ نُصْبِحُ وَ إِكَ مُنْسَى وَ بِكَ نَحْياً وَ بِكَ عَمُوتُ وَيَقُولُ فِي الصِّبَاحِ زَ إِلَيْكَ النَّشُورُ وَفِي المَسَاءِ وَإِليْكَ الْمَرِسِيرُ وَرُوىَ مَمَ ذَلِكَ اللَّهُمَّ اجْمَلْنِي مِنْ أَعْظُم عِبَادِكَ عِنْدَكَ حَظًّا وَنَمْيِبًا فَ كُلِّ خَيْرٍ نَقْسِمُهُ فِي عَذَا الْيَوْمِ وَفَيَّا بَعْدَهُ مِنْ نُورِ تَهْدِي بِدِ أُورَ عَيْدٍ تَنْشُرُهَا أَوْ رِزْقِ تَبْسُطُهُ أَوْ مُرَّ تُكَشِيفَهُ أُوْذَنْبِ تَفَقِرُهُ أَو

أَو شِدَّةِ تَدْفَعُهَا أَو فِثْنَةِ تُصْرِفُهَا أَوْ مُمَافَاةٍ غُنَّ بِهَا بِرَجْمَتِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ دُعائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ النَّوْمَ أَنَّهُ كَانَ يَضَمُ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدُّو الأَعَن وَالْيُسْرَى عَلَى فَخَذِهِ الأَيْسَرِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ بِاشْمِكَ وَصَعَنْتُ جَنْبِي وَ باسمِكَ أَرْفَعُهُ اللَّهُمُ إِنْ أَسْكُتَ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لَمَا وَإِنْ أَرْسَلْهَا فَأَحْفَظُهِا عَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَ اللَّهُم إِنَّى أَسْلَمْتُ نَفْسَى إِلَيْكُ وَأَلْجَأْتُ طَهْرِى إِلَيْكَ وَفَوَّصْتُ أَمْرَى إِلَيْكَ ووَجَّيْتُ وَجهْى إليْكَ رَهْبَةً مِنْكَ وَرغْبَةً إليكَ لاَ مَنْجاً وَلا مَلْجًا إِلَّا لِيْكَ أَمْنَتْ فِرُكَ وَأَتُوبُ إِلِيكَ آمَنْتُ بَكِتاً بِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَأَغْفِرْ لِي مَاقَدَّمْتُ وَمَاأَخُرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَى إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ رَبِّ فِنِي عَذَا بَكَ يَوْمَ تَبَعْتُ عِبَادِكَ وَمِمَّا رُوىَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ المَنزِلِ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمْدِلُ أَو أَمْدِلُ أُو أَرْلُ أَو أَزَلَ أَو أَغْلِمَ أَوْأَعْلَمَ ٱو أَجْهَلَ أُو يَجُهُلَ عَلَى ۚ وَرُوى فَى دُبُرِ

كلِّ صَلاَةِ أَنْ أَيسَبُّمَ اللَّهُ مَلاَثًا وْمُلاَثِينَ وَيُمكِّنُو اللَّهُ مُلاَثًا وَثَلَاثَيْنَ وَيَحْمَدُ اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثَيْنَ وَبَحْتُمُ المَاثَةِ بِلاَ إِلَّهَ إِلَّا إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ لهُ الْمُلْكُ ولهُ اللَّمَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ فَدِيرٌ وعِنْدَ النَّالَاءِ تَقُولُ الْحَدَدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَّ قَنِي لَذَّتَهُ ۗ وأَخْرَجَ عَنِّي مَشَقَّتُهُ وأَ إِنِّي فِي جسمي قُوَّتُهُ وَتُتَّمَوَّذُ مِن كُلُّ شَى وَتَخَافُهُ وَعِنْدَ مَا تَحِلُ بَمُوْصِهِ أَوْ تَحْلِسُ بَحَالِ أَو تَنَامُ فِيهِ تَقُولَ أَعُوذُ بَكِلِمَاتِ اللهِ التَّأَمَّاتِ مِنْ شَرٌّ مَا خَلَقَ ومِنْ التَّمَوُّذِ أَنْ تَقُولَ أَمُوذُ بُوَجَهِ اللهِ الْكُرِيمِ وَبَكُماَتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لا يُحَاوِزُ هُنَّ بَرْ ولافاجر و بأسماء الله الخسني كَامًّا مَا عَلِيْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّمًا خَلَقَ وَفَرَأَ وَبَرَّأً ومِن شَرٌّ مَا يَنزلُ مِنَ السَّمَاء ومِن شَرٌّ مَا يَعْرُجُ فيهاً ومِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِ الأَرْضُ ومِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ومِنْ فَيْنَةِ الْلَيْلِ والنَّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ إِلَّا طَارِقًا يَطَرُقُ مِنْدِ كُلُّ دَابَةً رَبِّي آخِهُ بناصِيَتِها إِنْ رَبِّي عَلَى صِرَاطِ مُستَقِيمٍ

وَ يُسْتَحَبُ لِمَنْ دَخَلَ مَنْزِلُهُ أَنْ يَقُولَ مَاشَاءِ اللهُ لا قُوَّةً إِلَّا باللهِ وَ يُكُرُهُ الْعَمَلُ فِي المساجِدِ مِنْ خِياطَةٍ وَنَحْوَهَا وَلاَ يَفْسَلُ يَدَيهِ فِيهِ وَلا يَأْكُلُ فِيهِ إِلَّا مِثْلِ الشَّيْءِ اللَّفِيفِ كالسَّويق وَنَحُوهِ وَلاَ يَقُصُ فِيهِ شَارِبَهُ وَلا يُقَلِّمُ فيهِ أَظْفَارِهِ وَإِنْ أَخَذَهُ فِي نُوْ بِهِ وَلا يَقْتُلُ نَيْهِ قَمْلُةً وَلا يَرْغُونَا وَأَرْخِصَ فِي مَبَيتِ الْفُرَ بِلَمْ فَ مُسَاجِدِ الْبَادِيةِ وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ فِي الْحُمَّامِ إِلَّا الْآياَتِ الْيَسِيرَةَ وَلاَ مُيكُثِرَ وَيَقُرأُ الرَّاكِثُ وَالْمَضْطُجِمِ وَاللَّاشِي مِنْ قَرْ يَتِي إِلَى قَرْ يَتِي الْكَاشِي وَالْمَضْطُجِمِ وَاللَّاشِي المَاشِي إلى السوق وَقَدْ قيلَ إِنَّ ذَلِكَ لَلْمُتَعَلِّم وَاسِع وَمَن قَرَّأَ الْقرآلَ في سَبْعٍ فَذَلِكَ حَسَنْ وَالتَّفَهُمْ مَمَّ قَسَلَّةِ القِراءَةِ أَفْضَلُ وَرُوىَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ لم يَقُرأُ فِي أَقَلٌ مِنْ ثَلَاتٍ وَيُسْتَحَلُّ الْمُسَافِرِ أَن يقولَ عِنْدَ رُكُو بِهِ بِامْهُمِ اللهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْمُلِيفَةِ فِي الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِي أُعُوذُ بِكَ مِنْ وَغْنَاهِ السُّفَرَ وَكَمَّا بِقِالْمُنْقَلَمِ وَسُوءَ المَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالمَالِ وَيَقُولُ

> بِأَبُ فِي النَّمَالُجِ وَذِكْرِ الرُّقِي وَالطَّيْرُةِ وَالنَّجُومِ وَالْحُصاءِ وَالوسْمِ وَالْسَكَلاَبِ وَالنَّجُومِ وَالْحُقِي بِالْمُلُولَةِ

وَلاَّ بِالنَّجَاسَةِ وَلاَعاَ فيهِ مَيْتَةٌ وَلاَّ بشَيْءٍ مِّمَّا حَرَّمَ اللهُ سُبْحًانَه وَتَمَالَى وَلا بأَسَ بالاكتواء وَالرُّقَى بَكتاب اللهِ وَ بالْكلام الطُّيْبِ وَلا بأَسَ بِالْمَاذَةِ تَغَلُّقَ وَفَيْهَا الْقُرْآنُ وَ إِذَا وَقَمَ الْوَ بَأَهِ بأرض قَوْمٍ فَلاَ يُقدَّمُ عَلَيْهِ وَمَن كَانَ بِهَا فَلاَ يَخْرُجُ فِرَارًا مِنْهُ وَقَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي الشُّومْمِ إِنْ كَانَّ فَنِي الْمُسَكِّن وَالْمَنْ أَفِي وَالْفَرَسَ وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَّامُ يَكُرَّ \* سَيِّيءَ الأسمَاء وَ يُحِبُ الْفَأْلَ الْحُسَنَ وَالْفَسُلَ لَلْعَيْنِ أَنْ يَغْسِلَ الْمَائِنُ وَجَهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْ فَقَيْهِ وَرُكُبُنَّهِ وَأُمَارًافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةً إِزَارِهِ في قَدَح ثمَّ يُصَبُ عَلَى المَينِ وَلاَ يُنْظُرُ فِي النَّجُومِ إِلَّامَا يُستَدَلُّ به عَلَى الْقِبْلَةِ وَأَجْزَاء اللَّيْلِ وَمُبْرَكُ مَاسِوَى ذَٰلِكَ وَلا يُتَّخَذُ كُلُبٌ فِي الدُّورِ فِي الخَضَرِ ولا فِي دُورِ الْبَادِيةِ إِلَّا لِزَرْعِ أُو مَاشِيَة يَمْ يَحَبُهَا فِي الصَّحْرَاء ثمَّ يَرُوحُ مَمَّهَا أَو لِمَنْد يَصْطَادُهُ لِمَيْشِهِ لِا لَلْهُو وَلا بَّاسَ بِخَصَاءِ النَّهَمَ لِلَّا فِيهِ مِنْ صلاَحَ بُخُومِها َ وَنَهِى عَنْ خِصاء الخَيْلِ وَيُسَكِّرُهُ الوَسَمُ فَي الوجَّهِ

ولا بأس بد في غير ذلك و يُقرَفَقُ المَمْلُوكِ ولا يُكَافَّ مِنَ المَمْلُوكِ ولا يُكَافَّ مِنَ الْعَمْلُوكِ ولا يُكافِّ مِنَ الْعَمْلِي مَا لاَ يُطِيقُ .

بَابِ فِي الرَّوْيَا والنَّثَاوُبِ والمُعَاسِ واللَّمِبِ بِالنَّرْدِ وغَيْرِهَا والسَّبْقِ بِالْخَيْلِ والرَّمْي وغَيْر ذلِكَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرُّوْبِا الْلَسْنَةُ مِنَ النَّبُولَةِ وَمَنْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزَهِ مِن سَيَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزاً مِن النَّبُولَةِ وَمَنْ رَأَى مِنَكُمْ مَا يَكُرَهُ فِي مَنَامِهِ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَلَيْعَفُلُ عَنْ بِسَارِهِ وَلَا اسْتَيْقَظَ فَلَيْعَفُلُ عَنْ بِسَارِهِ وَلَا اللهُمُ اللهُمُ الْعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا رَأَيْتُ فِي مَنْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ مَنْ اللهُمُ اللهُ مَنْ اللهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ وَمَن ثَنَاعِبَ فَلَيْمَسِعُ بِلا مُ عَلَى فَيهِ وَمَن عَلَيْهِ مَن سَمِعة بَعَمَدُ اللهُ أَنْ فَيهِ وَمَن عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ

أُو يَقُولُ يَهِدِيكُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُ وَلا يَجُوزُ اللَّهِبُ بِالنَّرْدِ وَلاَ بِالشَّطَرَ نَبِعِ وَلاَ بِأَسَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى مَنْ يَلْعِبُ بِهَا وَيُكُرُ ۗ وُ الْبُلُوسُ إِلَى مَنْ يَلَمَّتُ بِهَا وَالنَّظَرُ إِلَيْهِمْ وَلا بأسَ بالسُّبْقِ بالخَيْل وَالإبل وَ بالسِّهام ِ بالرَّمْى وَ إِنْ أُخْرَجَا شَيْئًا جَمَلاً يَيْنَهُمَا تُعَلِّلاً يَأْخُذُ ذلكَ الْمُحَلِّلُ إِنْ سَبَقَ هُو َ وَإِنْ سَبَقَ غَيْرَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَلْذَا قَوْلُ أَبِنَ الْمُسَبَّبِ وَقَالَ مَالِكُ ۚ إِنَّا يَجُوزُ أَنْ يُغُرِجَ الرَّجْلُ سَبَقًا فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُهُ أَخَذَهُ وَإِنْ سَبَقَ هُوَ كَانَ لِلَّذِي يَلِيهِ مِنَ الْمُنسَابِقِينَ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ غَيْرَ جَاءِلِ السُّبْقِ وَآخَرَ فَسَبَقَ جَاءِلُ السَّبْقِ أَكُلُّهُ مَنْ حَضَرَ ذَٰلِكَ وَجَاء فَيَمَا ظَهَرَ مِنَ اللَّهِيَّاتِ بِاللَّهِ بِنَةِ أَنْ ثُوذُذَنَّ ثَلَاثًا وَ إِنْ فُمِلَ ذُلِكَ فَى غَيْرِهَا فَهُوَ حَسَنٌ وَلَا تُوَذَّلَتُ فَى الصُّحْرَاء وَ يُقْتَلُ مَا ظَهَرَ منها وَيُكُرُّهُ فَتُلَ الْقَدْلِ وَالبَرَاغيت بِالنَّارِ وَلاَ بُّاسَ إِنْ شَاءً بِقَتْلِ النَّمْلِ إِذَا آذَتْ وَلَمْ يُقْدَرُ عَلَى تركهاً ولو لم ثَقْتُلُ كَانَ أَحَبُ إِلَيْنَا وَمُقْتَلُ الوّزَعُ وَيُكُرَهُ

قَتَلُ الضَّفَادِعِ وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللَّهُ أَذْهَبَ عَنْكِم عُبِّيَّةَ ٱلجُلَهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالآبِاء مُونْمِن تَقَ ّ أَوْفَاجِر ۖ شَقَى ۗ أَنْمُ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ ثُرَابٍ وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُل تَعَلَّمَ أَنْسَابَ النَّامِ عِلْمُ لا يَنْفَتُ وَجَهَالَةٌ لا تَفَكُّرُ وَقَالَ مُمَرُ تَعَلَّمُوامِن أَنساً بَهِ مَا تَصِلُونَ إِدِ أَرْحَامَكُم وَقَالَ مَا لِكُ وَأَكَّرُهُ أَنْ يُرْفَعَ فِي النِّسْبَةِ فِيمَا قَبْلَ الإسلام مِنَ الْآبَاءِ وَالرُّونِياَ السَّالِحَةُ جُزْءِ مِنْ سِنَّةٍ وَأَربَدِنَ جُزْاً مِنَ النَّبُوَّةِ وَمَنْ رَأَى في مَناَمِهِ مَا يَكُرُهُ فَلْيَتْفُلُ عَن يسارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَمَوَّذُ مِن شَرٍّ مَارَأَى وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ أَيْفَسُرَ الرُّولِيَّا مَنْ لا عِلْمَ لَهُ بِهِمَا وَلاَ يُعَبِّرُهُمَا عَلَى الْخَيْرِ وَهِي عِنْدَهُ عَلَى الْمَـكُرُوهِ وَلا بَأْسَ بِإِنْشَادِ الشَّمْرِ وَمَا خَفَ مِنَ الشُّمْرُ أَخْسَنُ وَلا يَنْبَغِي أَنْ يُكُثِرَ مِنْهُ وَمِنَ الشغل به وَأُوكَى الْمُلُومَ وَأَفْضَلُهَا وَأَفْرَبُهَا إِلَى اللهِ عِلْمُ دِينِهِ وَشَرَاثِيهِ مِمَّا أُمَّرَ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ وَدَمَّا إِلَيْهِ وَحَضَّ عَلَيْهِ فِي كِتَا بِهِ وَعَلَى لِسَانِ نبيِّهِ وَالْفِقَهُ فِي ذَلِكَ وَالْفَهُمُ فِيهِ وَالْهُمُمُ

بِ عَايَتِهِ وَالْمَمَلُ بِهِ وَالْمِهُمُ أَفْضَلُ الْأَعْمَالُ وَأَقْرَبُ الْمُلَمَاءِ إِلَى اللهِ تَمَالَى وَأُولاَهُمْ بِهِ أَكْثَرُهُمْ لِهُ خَشْيَةً وَفِيهَا عَنْدُهُ رَغْبَةً وَالْمِلْمُ دَلِيلٌ إِلَى النَّايِرِاتِ وَقَأَيْدٌ إِلِيهاً وَاللَّجاَّ إِلَى كَتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةٍ نَبَيِّهِ وَاتِّبَاعٍ سَبَيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَخَيْرُ القُرُونِ ﴿ مِنْ خَيْرِ أُمَّــةِ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ نِجَاةً فَقِ الْمَفْزَعِ إِلَى ذَلِكَ المُمِسْمَةُ وَفِي اتِّبَاعِ السَّلَفِ السَّالِحِ النَّجَاةُ وَثُمُّ القُدُّوهُ فِي تَأُويل ما تأوَّلوهُ واستخسراجٍ ما اسْتَغْبَطُوهُ وإِذَا اخْتَلَهُوا في الفُرُوعِ وَالْخُوادِثِ لَمْ يُنْفُرِجُ عَنْ تَجَاعَتِهِمْ آلَمُدُ فِهِ الَّذِي هَدَانًا لِمُذَا ومَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لُولًا أَنْ هَدَانَا اللهُ :

(قَالَ أَبُو مُعَمَّدُ عَبَدُ اللهِ بِنُ أَبِي زَيْدٍ)

قَدْ أَتَيْنَا عَلَى مَا شَرَطْنَا أَنْ نَأْتِي بِهِ فَى كِتَابِنَا هِـذَا عِمَّا يَنْقَضِعُ بِهِ إِنْ شَاءِ اللهُ مَنْ رَغِبَ فِي تَعْلَيْمِ ذَلِكَ مِنَ الصَّغَارِ وَمِن احْتَاجَ إِلَيْهِ مِنَ الْكَبَارِ وَفِيهِ مَا يُؤَدِّى الجَّاهِلَ إِلَى عِلْمَ مَا يُعَتَّقِدَهُ مِنْ دِينِهِ وَيَعْمَلُ إِلِهِ مِنْ فَرَائضِهِ ويُفْهَمْ كَيْبِرَا عِلْمَ مَا يَعْتَقَدَهُ مِنْ دِينِهِ وَيَعْمَلُ إِلَى مِنْ فَرَائضِهِ ويُفْهَمْ كَيْبِرَا

مِن أَصُولِ الْفِقَهِ وَفَنُو نِهِ وَمِنَ السَّنَىٰ وَالرَّفَائِبِ وَالْآذَابِ وَأَنَا أَسُلُوا الْفَقَهِ وَفَنُو نِهِ وَمِنَ السَّنَىٰ وَالرَّفَائِبِ وَالْآذَابِ وَأَنَا أَسُلُوا اللهِ عَلَمُنا وَيُمِينَا وَإِيَّاكُ عَلَى الْفِيامِ بِحَقّهِ فَيَمَا كَلَّفَنَا وَلاَ حَوْلُ وَلاَ قُونَةً إِلَّا اللهِ وَمَعْبِهِ وَلَيْ الْقَلِيمِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِ نَا تُحَمَّدٍ نَبِيَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَعْبِهِ وَسَلَّى الْعَلَيْمِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِ نَا تُحَمَّدٍ نَبِيَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَعْبِهِ وَسَلَّى الْعَلَيْمِ وَصَلَّى اللهِ وَمَعْبِهِ وَسَلَّى الْعَلَيْمِ وَصَلَّى اللهِ عَلَى سَيِّدِ نَا تُحَمَّدٍ نَبِيَّةٍ وَعَلَى آلِهِ وَمَعْبِهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَعْبِهِ وَسَلَّى الْعَلَيْمِ وَصَلَّى اللهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ وَصَلَّى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه